

# وهم الاعجاز العلمى

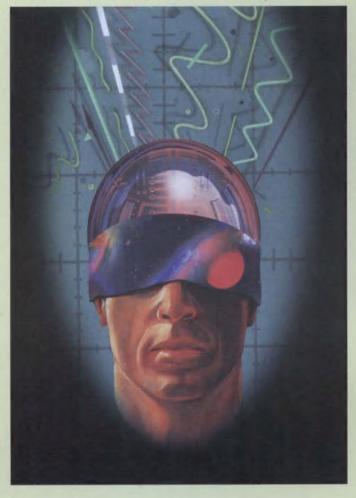

د. خالد منتصر

والاعتن للنشر



#### الهيئة الاستشارية للدار

ا.د. احمد شوقی ا.د. احمد مستجیر

المدير العام : د. فاطمة البودي

## وهم الإعجاز العلمى

الطبعة الأولى ٢٠٠٥

حقوق الطبع محفوظة

دار العين للنشر

٩٧ كورنيش النيل – روض الفرج

ت فاکس: هُهُ ٤٥٨٠٩ عَـ تَّـ ٤٥٨٠٢٦٠ E mail : elainco 2002@yahoo.com

رقم الإيداع: ١٦٦٨ / ٢٠٠٥



# وهم الإعجاز العلمى

الدكتـور خالد منتصـر



## ١ - الإعجاز العلمي

### (أ) الإعجاز العلمي في القرآن وهم صنعته عقدة النقص عند المسلمين

● القرآن كتاب دين وهداية وليس كتاب فيزياء أو كيمياء

القرآن كتاب دين وهداية وليس كتاب كيمياء أو فيزياء، وإنكار الإعجاز العلمى في القرآن ليس كفراً ولاهو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فالقرآن ليس مطلوباً منه ولاينبغى له أن يكون مرجعاً في الطب أو رسالة دكتوراه في الجيولوجيا، والآن نستطيع أن نقول وبكل راحة ضمير وإنطلاقاً من خوفنا سواء على الدين أوعلى العلم أن الإعجاز العلمي في القرآن أو الأحاديث النبوية وهم وأكذوبة كبرى يسترزق منها البعض ويجعلون منها "بيزنس"،وأن عدم وجود إعجاز علمي لاينتقص من قدر القرآن ككتاب مقدس وعظيم ومعجز أيضاً ولكنه إعجاز الأفكار العظيمة التي تحدث عنها، والقيم الجليلة التي بشر بها، والثورة التي صنعها والتي كانت شرارتها الأولى العقل وإحترامه وتبجيله، ومن يروجون للإعجاز شرارتها الأولى العقل وإحترامه وتبجيله، ومن يروجون للإعجاز

العلمي لايحترمون هذا العقل بل يتعاملون معنا كبلهاء ومتخلفين ماعلينا إلا أن نفتح أفواهنا مندهشين ومسبحين بمعجزاتهم بعد كلامهم الملفوف الغامض الذي يعجب معظم المسلمين بسبب الدونية التي يحسون بها وعقدة النقص التي تتملكهم والفجوة التي مازالت تتسع بيننا وبين الغرب فلم نعد نملك من متاع الحياة إلا أن نغيظهم بأننا الأجدع والأفضل وأن كل ماينعمون به ومايعيشون فيه من علوم وتكنولوجيا تحدث عنها قرآننا قبلهم بألف وأربعمائة سنة، كل هذا الكلام يرددونه وبجرأة وثبات وثقة يحسدون عليها ذلك كله يتم بالرغم من أن الرد بسيط والمنطق مفحم ولايحتاج إلى جدل فبرغم وجود القرآن بين أيدينا كل هذه السنين فمازلنا أكثر الشعوب فقرأ وجهلاً وتخلفاً ومرضاً، ومازلنا نستورد العلم والتكنولوجيا من هؤلاء الكفرة ونستخدم الدش والتليفزيون والفيديو والإنترنت وهي بعض من منجزاتهم نستغلها ونسخرها للهجوم عليهم وعلى ماديتهم ومعايرتهم بجهلهم بالإعجاز العلمي، والمشكلة أننا الأفقر والأجهل والأمرض وكل أفاعل التفضيل المهينة تلك لأننا لم نتبع الخطوط العريضة التي وضعها لنا القرآن والقيم الرفيعة التي دعا إليها من عدل وحرية وتفكر وتدبر في الكون وسعى وعمل وجد وإجتهاد، وليس السبب في تأخرنا كما يقول حزب زغلول النجار وشركاه أننا لم نقرأ جيداً الإعجاز العلمي، فالقرآن شرح لنا طريق الهداية والخلاص ووضع لنا العلامات الإرشادية ولكنه لم يسع أبداً إلى شرح التكوين الإمبريولوجي للحنين ولاإلى تفسير التركيب الفسيولوجي للإنسان ولاإلى وضع نظريات الفلك والهندسية وعلم الحشيرات، والرد المنطقي الثياني على جمعية المنتفعين بالإعجاز العلمي هو أن منهج تناولهم للكشوف والتنبؤات العلمية للقرآن منهج مقلوب ومغلوط، فنحن ننتظر الغرب الكافر الزنديق حتى يكتشف الإكتشاف أو يخرج النظرية من معمله ثم نخرج لساننا له ونقول كنت حاقولها ماهي موجودة عندنا بين دفتى القرآن ونتهمهم بالغباء والمعاندة والتكبر ولانسأل أنفسنا إذا كانت تخريخاتهم ودعبساتهم في القرآن الكريم التي يقولون عنها إعجازًا علميًا بهذا الوضوح فلماذا لم يحدث العكس فتخرج النظريات بعد دراسة القرآن ونسبق بها الغرب ونغيظهم ونقهرهم بعلمنا الفياض بدلاً من الإنتظار على محطة الكسل المشمسة المخدرة كل منا يعبث في لحيته ويلعب في أصابع قدميه وبفلي في رأس جاره متربصين بالكشوف والقوانين والإنجازات الغربية التي مأأن تمر علينا حتى نصرخ دى بتاعتنا باحرامية مع أن الحقيقة أننا نحن اللصوص المتطفلين على موائدهم العلمية العامرة ؟ إلى العلاج بالحجامة وبول المسلمين نتحدث عن العلاج بالحجامة وبول الإبل وحبة البركة وهم يعالجون بالهندسة الوراثية ويقرأون الخريطة الجينية، ونظل حتى هذه اللحظة غير متفقين على تحديد بدايات الشهور الهجرية فلكيا بينما هم يهبطون على سطح القمر ويرتادون المريخ ويراقبون دبة النملة من خلال أقمارهم الصناعية .

# الإعجاز العلمى خطر على العلم وعلى الدين كما ذكرنا وذلك للأسباب التالية :

منهج العلم مختلف عن منهج الدين ، وهــذا لا يعيب كليهما ولا يعنى بالضرورة أن النقص كامن في أحدهما، فالمقارنة لا محل لها ومحاولة صنع الأرابيسك "العلم ديني" بتعشيق هذا في ذاك محاولة محكوم عليها بالفشل مقدماً، فالعلم هو تساؤل دائم أما الدين فيقين ثابت، العلم لا يعرف إلا علامات الاستفهام والدين لا يمنح إلا نقاط الاجابة، كلمة السر في العلم هي القلق أما في الدين فيهي الاطمئنان، هذا يشك وذاك يحسم، وكل القيضايا العلمية المعلقة والتى تنظر الاجابات الشرعية لن تجد اجاباتها عند رجال الدين لسبب بسيط هو أن من عرضوها منتظرين الاجابة قد ضلوا الطريق ، فالاجابة تحت ميكروسكوب العالم وليست تحت عمامة الفقيه،والعلم منهجه متغير وقابل للتصديق والتكذيب ويطور من نفسه بمنطقه الداخلي وربطه بالدين يجعل الدين عرضة للتصديق والتكذيب هو الآخر، ويهدد العقيدة الدينية بتحويلها إلى مجرد قارب يمتطيه المتاجرون بالدين معرض ببساطة للعواصف والأمواج تأخذه في كل إتجاه، ويتحول الدين إلى مجرد موضوع ومعادلة ورموز من السهل أن تتغير وتتغير معه معتقدات المؤمنين ببساطة ويتملكهم وسواس الشك ويأخذ بتلابيبهم ويزعزع إيمانهم، وكذلك جر العلم من المعمل إلى المسجد يجعل معيار نجاح النظرية العلمية هو مطابقته للنص الديني سواء كان آية أو حديث نبوي

وليس مطابقته للشواهد والتجارب العلمية والمعملية، فتصبح الحجامة هي الصحيحة علمياً وجناح الذبابة هو الشافي طبياً، وبول الإبل هو الناجع صحياً لمجرد أن هذه الوسائل وردت في أحاديث نبوية، ويصير العسل دواء لمرض البول السكرى بدون مناقشة لأعراضه الجانبية في هذه الحالة ذلك لأن المفسرين جعلوا منه شفاء قرآنياً لكل الأمراض، ويصمت الجميع خوفاً من إتهامات التكفير وإيثاراً للسلامة لأن الطوفان عالى والجميع يريد تصديقه.

هذا الخلط بين الدين والعلم من خلال تضخيم حدوتة الإعجاز العلمى المخدرة تغرى رجل الدين بالتدخل فى شئون العلم وتعطيل تقدمه وشل إنجازاته، والأمثلة كثيرة على هذا التعطيل فى بلادنا المسلمة ، فهذه النظرة الكوكتيل التى تنظر من خلال عمامة رجل الدين إلى الأمور العلمية هى التى عطلت قانون زرع الأعضاء حتى هذه اللحظة فى مصر، وهى التى تقنع البعض بأن ختان الإناث فريضة دينية، وتجعل معظم رجال الدين يتشبثون برؤية الهلال كوسيلة لتحديد بدايات الشهور الهجرية برغم التقدم الهائل فى علوم الفلك ...الخ، والأخطر أنها تجعل علماء المسلمين دراويش فى مولد أو كودية زار، فيجهدون أنفسهم فى دراسة فوائد الحجامة أو يؤلفون رسالة دكتوراه فى فوائد بول الإبل ...الخ، يمارسون كل ذلك وهم يعرفون تمام المعرفة أنهم يكذبون ويدجلون ويمارسون شعوذة لا علماً ، ويؤلفون نصباً لا إبداعاً، ويركنون إلى الدعة والتراخى

والترهل فيكفيهم أنهم أصحاب العلم اللدنى لدرجة أن البعض فسر تقدم الغرب العلمى بأن الله قد خدمنا وسخرهم لخدمة المسلمين يعنى هم يتعبوا وإحنا ناخد على الجاهز ١١.

القرآن كتاب سماوى محكم وشامل، أحدث ثورة وتغييراً شاملاً في مجتمع صحراوي بدوي ضيق ومنه إلى الكون كله، ولكي تحدث هذه الثورة كان لابد أن يتكلم القرآن مع أصحاب هذا المجتمع البدوى بلغته ومضاهيمه بمافيها المضاهيم العلمية السائدة في هذا الوقت،ومهما كانت هذه المفاهيم والأفكار العلمية ساذجة أو مغلوطة بمقاييسنا العصرية فإنها كانت ضرورة وقتها وإلا لكنا أمام كتاب الفاز غامض وليس كتاباً دينياً هادياً ومرشداً ولابد أن يكون واضحاً لكي يقنع ويهدى ويرشد، ولايعني وجود هذه الأفكار أن القرآن منقوص ففي إعتقادي أن وجود هذه المفاهيم هي دليل قوة لأنها تحترم مبدأ هاماً وترسخه وهو أن الدين الإسلامي وكتابه الجليل الكريم المقدس يتفاعل مع الواقع بقوة وحميمية وهذه هي معجزته الحقيقية فهو ليس ألواحاً أو أوامر قبلية تهبط فجأة مجتمعة ومتكاملة بدون وضع أدنى إعتبار للبشر الذين سينفذون أو الواقع الحياتي الذي سيحتوى ويتفاعل مع هذه الأوامر والنواهي والأفكار، ويؤيد كلامي هذا علوم القرآن المختلفة مثل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ... الخ التي تشير كلها إلى الصفة التفاعلية مع الواقع التي يحملها القرآن، وهو ماينفي عنه أنه كتاب

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة )

تنجيم علمى وألغاز كونية تستعصى على الفهم ولن تحل إلا بعد ألف سنة، فالقرآن قد نزل للتفهيم وليس للتعجيز، ومايفعله بهلوانات الإعجاز العلمى من لوى لعنق الألفاظ وتعسف فى تفسيرها للدلالة على الإعجاز العلمى هو تعارض وتناقض مع جوهر فكرة القرآن الذى يخاطب ويلتحم بالواقع ويتفاعل معه .

فكرة أنه لايوجد في القرآن إعجاز علمي فكرة قديمة ليست وليدة اليوم ولست أنا أول من رددها ولكن رددها من قبل أناس لايمكننا أن نشكك في إسلامهم وغيرتهم على دينهم، وقد أحس الكثير من المفكرين المسلمين المستتيرين بخطر هذه المحاولة المتعسفة التي تحمل بداخلها ديناميت شديد الإنفجار، وأول ماسيفجره هذا الديناميت هو الدين نفسه، ومنذ أكثر من نصف قرن هاجم الشيخ الراحل الإمام الأكبر محمود شلتوت هذه المحاولات وسخر منها قائلاً « لسنا نستبعد إذا راجت عند الناس في يوم ما . نظرية دارون مشلاً . أن يأتي إلينا مفسر من هؤلاء المفسيرين الحديثين فيقول أن نظرية داروين قد قال بها القرآن الكريم منذ مئات السنين، ورفض الشيخ شلتوت في كتابه تفسير للقرآن الكريم ص ١٣عن التفسير بالإعجاز العلمي قائلاً «إن هذه النظرة لقرآن خاطئة من غير شك، أولا الأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودفائق الفنون وأنواع المعارف، ثانياً: لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها

على تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتنافى مع الإعجاز ولايستسيغه الذوق السليم، ثالثاً: لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، والعلوم لاتعرف التبات ولاالقرار ولاالرأى الأخير فقد يصح اليوم في نظر العلم مايصبح غداً من الخرافات»، إنتهى كلام الشيخ شلتوت فهل يكفره تجار الإعجاز العلمي ودجالوه؟١،تحدث الشيخ وكأنه يتنبأ بماسيفعله بنا د زغلول النجار بصفحته المفروشة التي تؤجرها له الأهرام كل يوم إثنين والتي لم تتوفر لعمالقية الفكر المصري طوال تاريخه ولكنه زمن الدروشية الذي جعل صوت العقل أخرس و، يد التنوير مشلولة ، وتجار الدين مليارديرات ونجوم فضائيات وسماسرة فتاوى، المهم أن شيخنا الجليل قد تصدى لمحاولات مروجي وهم الإعجاز العلمي ونجح وقتها لأن هذه المحاولات كانت مجرد بذور جنينية ولم تكن قد إنتظمت في شكل تيار كاسح وحزب شرس كماهو الحال الآن، ولكن هل هناك من آخرين تصدوا من قبل لهذه الظاهره ؟، الإجابة عند المفكرة الإسلامية العظيمة د. بنت الشاطئ.

## (ب) بنت الشاطئ تصف تجار الإعجاز العلمي بأنهم مجرد حواة !

كانت أعنف المعارك حول الإعجاز العلمى للقرآن المعركة التى خاضتها دبنت الشاطئ ضد دمصطفى محمود فى أوائل السبعينات وبالتحديد فى أهرام الجمعه شهرى مارس وأبريل، وملاحظة سريعة على تغير الزمن والفكر والمنطق ففى نفس الجريدة وبعد أكثر من ثلاثين سنة وفى عصر هستيريا الدروشة يحتل د زغلول النجار أضعاف مساحتها ليزيف وعى البسطاء بنفس الحديث المكرر الساذج الذى هاجمته المفكرة الجريئة بنت بنفس الحديث المكرر الساذج الذى هاجمته المفكرة الجريئة محباح الشاطئ وهى ترد على مقالات مصطفى محمود فى مجلة صباح الخير وكأن عقارب الزمن فى مصر المحروسة ثابتة محنطة فى مكانها لاتتحرك.

كانت بنت الشاطئ فى مقالاتها فى منتهى العنف وكأنها كانت تتبأ بماسيحدث من سيطرة لجيش الإعجاز العلمى الذى كون هيئة ومؤسسة ميزانيتها جبارة تفوق ميزانية دولة بكاملها، وساقتبس هنا عباراتها الحادة الجامعة المانعة التى ردت بها على مصطفى

محمود وحزب الإعجاز العلمى الذى كان مازال فى مهده حينذاك ولم يتحول إلى سرطان بعد.

تكتب بنت الشاطئ في المقدمة عن كيفية التعامل مع القرآن فتقول «لابد أن يكون فهمنا لكتاب الإسلام محرراً من كل الشوائب المقحمة والبدع المدسوسة، بأن نلتزم في تفسيره ضوابط منهجية تصون حرمة كلماته فنرفض بها الزيف والباطل، ونتقى أخذة السحر،وفتتة التمويه،وسكرة التخدير»، وتحذر من أن «الكلام عن التفسير العصرى للقرآن يبدو في ظاهره منطقياً ومعقولاً يلقى إليه الناس أسماعهم، ويبلغ منهم غاية الإقناع، دون أن يلتفتوا إلى مزالقه الخطرة التي تمسخ العقيدة والعقل معاً، وتختلط فيها المفاهيم وتتشابه السبل فتفضى إلى ضلال بعيد، إلا أن نعتصم بإيماننا وعقولنا لنميز هذا الخلط الماسخ لحرمة الدين المهين لمنطق العصر وكرامة العلم»، والبعض رد بالطبع على د . بنت الشاطئ وهاجمها متعجباً ومتسائلاً «هي زعلانه من إيه، هو فيه حد يزعل من إن كتابه الكريم يحتوى على نبؤات وتفسيرات علمية»!!، وترد الكاتبة على من يدقون طبول الجهل محاولين إسكات صوت الحجة بالضوضاء وليس بالإقناع والمنطق وتصفها بأنها فكرة سامة فتقول «الدعوة إلى فهم القرآن بتفسير عصرى - علمى - على غير مابينه نبى الإسلام، تسوق إلى الإقناع بالفكرة السامة التي تنأى بأبناء المصر عن معجزة نبى أمى بعث في قوم أميين، في عصر كان

يركب الناقة والجهل لاالمرسيدس والرولز رويس والبوينج وأبوللو، ويستقى من نبع وأبوللو، ويستقى الحطب لابالكهرباء والنيون، ويستقى من نبع زمزم ومياه الآبار والأمطار لامن مصفاة الترشيح ومياه فيشى ومرطبات الكولا المونتورط من هذا إلى المزلق الخطر، يتسلل إلى عقول أبناء هذا الزمان وضمائرهم، فيرسخ فيها أن القرآن إذا لم يقدم لهم علوم الطب والتشريح والرياضيات والفلك والفارماكوبيا وأسرار البيولوجيا والإلكترون والذرة فليس صالحاً لزماننا ولاجديراً بأن تسيغه عقليتنا العلمية ويقبله منطقنا العصرى».

هكذا وضعت هذه المفكرة الإسلامية الجريئة يدها على مكمن الخطر فالقرآن طبقاً للإعجاز العلمى وتفسيراته سيصبح هو قبلة العلم والتى سيصدم من إتجهوا إليها إذا لم يجدوا فيها ضالتهم العلمية فيغيرون من إتجاه بوصلتهم الإيمانية،وهنا يصبح القرآن دمية فى أيدى المهرجين يدوسون على أزرارها لتتحرك كما يشاءون وكما يوسوس لهم هواهم وليس كما يقصد القرآن،وتشبه الكاتبة الإسلامية دعاة ومدعى الإعجاز العلمى بحواة الموالد الشعبية فتقول «الذى لاأفهمه،وماينبغى لى أن أفهمه،هو أن يجرؤ مفسرون عصريون على أن يخرجوا على الناس بتفاسير قرآنية فيها طب وصيدلة وطبيعه وكيمياء وجغرافيا وهندسة وقلك وزراعه وحيوان وحشرات وجيولوجيا وبيولوجيا وفسيولوجيا... الخ،إلا أن أتخلى

عن منطق عصرى وكرامة عقلى فآخذ فى المجال العلمى بضاعة ألف صنف معروضة فى الأسواق (،وإلا ان أتخلى عن كبرياء علمى وعزة أصالتى فأعيش فى عصر العلم بمنطق قريتى حين يفد عليها الباعة الجوالون بألف صنف،يروج لها ضجيج إعلانى بالطبل والزمر عن كل شئ لكل شئ، أو بتاع كله فى فكاهتنا الشعبية الساخرة بالإدعاء».

تشبيه بنت الشاطئ لدعاة الإعجاز العلمي بالحواة هو تشبيه دقيق ومهذب فالتشبيه الأكثر دقة هو أنهم نصابون متاجرون بمشاعر المسلمين المتعطشين لأي تفوق أو إنتصار علمي في عصر هم فيه في مؤخرة العالم،ويكفي هذا الدليل البسبيط المسمى بإعجاز بيت العنكبوت والذي ردت عليه الكاتبة بشكل منطقي وواضح ولايحت مل اللبس مماجعلهم يقعون في حيص بيص ويتحولون إلى مسخرة ويتعرون أمام مؤيديهم، والمسألة ببساطة أن دعاة الإعجاز العلمي إكتشفوا في تأنيث القرآن للعنكبوت إعجازاً علمياً في قوله تعالى «مثل الذين إتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت إتخذت بيتاً»، وتبنى د مصطفى محمود هذا الرأى وإعتبره من الإعجاز العلمي قائلاً «لأن العلم كشف مؤخراً أن أنثي العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر،وهي حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن»،وترد د. بنت الشاطئ ساخرة أنه وقع في خطأ لايقع فيه المبتدئون من طلاب اللغة العربية فالقرآن في هذه الآية يجرى على لغة العرب الذين أنثوا لفظ العنكبوت من قديم جاهليتهم الوثنية،كماأنثوا مفرد النمل والنحل والدود،فلم يقولوا في الواحد منها إلا نملة ونحلة ودودة،وهو تأنيث لغوى لاعلاقة له بالتأنيث البيولوجي كما توهم المفسر العصري، فأي عربي وثني من أجلاف البادية كان ينطقها هكذا فأين الإعجاز العلمي في هذا الكلام ١٤، والمصيبة أن المفسر العصري يوقع نفسه في فخ يقرب المسلم من الكفر وليس من الإيمان نتيجة البلبلة والتناقض و"اللخبطة" التي يقع فيها، فالقرآن الذي يصف بيت العنكبوت بالوهن والضعف يأتى المفسسر العصيرى تحت شهوة الإعجاز العلمي فيهدم المعبد على ساكنيه ويصرح بأن «خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات وأقوى من بيت الحرير وأكثر مرونة» ص ٢١١ كتاب التفسير العصري لمصطفى محمود الله وعلى هذا المنوال يمضي إمام الإعجاز العلمي في كتابه فيستنبط الإعجاز العلمي من قوله تعالى «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً» بانه لاتفسير لها إلا أن تكون الأرض كروية دوارة نصفها ليل ونصفها نهار إص ١٤٦ وهذا تفسير في منتهي التعسف فقد جرى على لسان العرب آتيك ليلاً أو نهاراً دون أن يدعى أعرابي أنه قد أتى بالإعجاز العلمي،أما ثالثة الأثافي فهي إستتباطاته العلمية من آية آل عمران «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون»، فقد توصلت عبقريته الإعجازية إلى مالم يخطر على عقل بشر فقد إستنبط منها كل هذه القوانين» قانون الضغط الأوسموزى وقانون التوتر السطحى وتماسك العمود المائى والتوازن الأيونى وقانون التفاضل الكيميائى بين هورمون وهورمون وقانون رفض الفراغ والفعل ورد الفعل "لا وضع أنت كل ماتريد من علامات تعجب، وأرجوك أخبرنى قارئى العزيز بالله عليك كيف توصل هؤلاء العباقرة الأفذاذ من هذه الآية إلى كل هذه القوانين دفعة واحدة ولك منى مليون جنيه بدون الإتصال بزيرو تسعمية وذلك إذا فهمت وأفهمتنى فأنا كمايقول المثل الشعبى غلب حمارى 1.

كانت هذه هي معركة بنت الشاطئ مع مصطفى محمود، والتي لجأت إلى مقالاتها لحل معركة داخلية ومشكلة شخصية فكرية كادت تعصف بي كان محورها ماآمنت به حينذاك من إعجاز علمي وماحدث بعدها من زعزعة لهذا الإعجاز جعلتني أطلب الحل وأبحث عن التفسير ، وكان الحل والتفسير أنه لثبات الإيمان وترسيخه لابد أن نقول أنه لايوجد إعجاز علمي في القرآن وأنه كتاب دين تعامل مع معارف وعلوم عصره فقط، وهذه هي قصة معركتي الداخلية الشخصية التي تصلح دلالة على خطورة الربط بين النسبي وهو العلم بالمطلق وهو الدين.

مازلت أذكر عندما كنت صغيراً أذهب بصحبة أبى إلى مسجد قريتنا في دمياط يوم الجمعة، المشهد محفور في الذاكرة كأنه

الأمس القريب خطيب كفيف جهير الصوت يكرر ما يقوله كل أسبوع من أدعية مسجوعة وإنذارات للمصلين بالجحيم والثعبان الأقرع، حتى الأخطاء النحوية كانت تتكرر بنفس الكم ونفس الإيقاع، ولكن أهم ما علق في الذاكرة حتى الآن مما كان يكرره الشيخ في كل خطبه هو تفسيره للآية رقم ٣٤ من سورة لقمان «ويعلم ما في الأرحام» ، والتي كان صوته يتهدج حينها بالتحدي لكل من يتجرأ على القول بأنه يستطيع أن يكشف عن جنس الجنين وهو بداخل الرحم فقد كان العلم في الآية يفسر عنده على أنه العلم هل الجنين ذكر ام أنثي؟،وعرفت بعدها عندما قرأت تفسير الطبري بأن شيخنا معذور فهذا هو ما كتب في هذا التفسير وغيره من التفاسير، وكنت وقتها مبهوراً بالشيخ وأشجع فيه قدرته على التحدى، وعندما كبرت ودخلت كلية الطب كان جهاز الموجات فوق الصوتية «السونار» وقتها هو أحدث الموضات في التكنولوجيا الطبية، وعرفت من خلال دراستي قدرته على تحديد نوعية جنس الجنين، ولكن بعض الأخطاء البسيطة التي حدثت في تحديده من أطباء الأشعة جعلتني اهتف سبحان الله وأخرج لساني لأغيظهم وظللت على يقيني وتأييدي لشيخ قريتنا في دمياط، وعندما تخرجت تزامن وقت تعييني طبيباً مع الضجة التي حدثت حول جنس الطفل القادم للأمير تشارلز والأميرة ديانا وعرفت أنه قد تم تحديده في بدايات الحمل الأولى بواسطة عينة من السائل الامنيوسي المحيط بالجنين وقد بلغت دقة هذا التحليل نسبة مائة في المائة وبدأت السنة الزملاء هي التي تخرج لإغاظتي وبدأ يقيني وتأييدي لشيخ قريتنا يهتز رويداً رويداً، وعندما تمت ولادة طفلي الأولى داعبني زميلي طبيب النساء والولادة بقوله «ما كنت تقولنا علشان نولده هناك في أمريكا وهم يشكلوه زي مانت عايز»، وكانت ثورة الهندسة الوراثية واللعب بالحينات قيد بدأت تغزو العقول وتسيطر على جميع المنتديات والمجلات العلمية، وبدأت أتجنب الحديث مع الزملاء وبدأ يقيني وتأييدي لشيخ قريتنا ينهار، وهاجمني زلزال الشك حتى تصدعت الروح وتساءلت: أين الإعجاز العلمي الذي عشت في كنفه أقرأ عنه وأفاخر به الأجانب الغرباء الذين لا تحتوى كتبهم الدينية على مثل هذا الإعجاز الذي سبقنا به العلم منذ ألف وأربعهائة سنة، وإلتهست النجدة عند شيخنا الشعراوي لعله يكون طوق النجاة فإستمعت إلى حديثه التليفزيوني الذي يدافع فيه عن الإعجاز العلمي في هذه الآية بالذات ويقول: إلا أن الله لم يكن يقصد الذكر والأنثى وإنما يعلم ما في الأرحام يعنى يعلم مستقبلهم ، وأغلقت جهاز التليفزيون حفاظاً على ما تبقى من قواي العقلية لأنه حاول الخروج من الفخ بتعسف واضح ١، وهنا كان الخطر الذي ينطوى عليه التلاعب بمثل هذه الكلمات من أمثال «الإعجاز العلمي في القران»، فالقرآن كما ذكرنا من قبل ليس كتاباً في الفيزياء ولا البيولوجيا ولا الجيولوجيا،وليس مطلوباً

منه ذلك ولكنه كتاب ديني يضع ضوابط وخطوطا عامة للأخلاقيات والسلوك والمعاملات، ويتعامل مع المطلق والعموميات وربطه بالعلم الذي يتعامل مع النسبى والمتغير فيه خطورة شديدة على الدين وعلى العلم كليهما على السواء، فالدين سيتأثر عندما نربط بين آية ونظرية علمية تثبت عدم صحتها بعد فترة، والعلم أيضا سيتأثر عندما نكبح جماحه ونخلخل منهجه الأساسي وهو منهج التساؤل الدائم والقلق المستمر، فالدين إكتفاء والعلم ظمأ،الدين إنسان يعيش في يقين حاد والعلم مريض بالشك المزمن،الدين يجمع في جعبته أقصى ما يستطيع من البديهيات والعلم يلقى أقصى ما يمكنه منها في سلة المهملات، الأول وهو الدين مجاله الأساسي ماوراء الواقع أما الثاني فملعبه الأساسي هو الواقع، وعندما نحاول أن نقرأ الثاني بعيون الأول كنا كمن يحاول أن يرسم لوحة بقوس كمان أو يعزف على العود بفرشاة ألوان، أو يحاول التدريس للمصريين في فصل لمحو الأمية باللفة الصينية ١١،كل هذا لا يعني أنهما على طرفي نقيض،ولا يعني أيضاً أن كليهما صورة للآخر في المرآة، فكل منهما له مجال للبحث لا تطفى فيه أمواج طرف على شاطئ الطرف الآخر وتنحره وأيضاً لا يلتهم فيه طرف بأقدامه الأميبية الطرف الثاني ويحاول هضمه وتمثله.

### (ج) ظاهرة د. زغلول النجار

راجت تجارة الإعجاز العلمي وإنتعش بيزنس التفسير العصري على يد الدكتور زغلول النجار،وهو الظاهرة التي لمها المذيع أحمد فراج والذي قدم لنا من قبل الشيخ الشعراوي، وفي البداية قدم لنا الدكتور زغلول نفسه على أنه مفسر للآيات الجيولوجية في القرآن بإعتبارها من صميم تخصصه ولكنه مالبث أن أعجبته اللعبة وعرج على التفسيرات البيولوجية والفيزيائية والكيميائية والزراعية والفلكية إلى آخر هذه القائمة التي كلما إستطالت وإزدحمت كلما تضخم بالتالى البيزنس وتراكمت الثروة،وقد أصبح زغلول النجار مؤسسة تمشى على قدمين تدعمه مؤسسة أكبر وهي هيئة الإعجاز العلمي في السعودية والتي تسرطنت وصارت مافيا تتحدث بالمليارات مستغلة الجهل المطبق والفقر المدقع وعقدة النقص المزمنة التي يعيشها المسلمون ونظرية المؤامرة التي تتلبس عقولهم، وتزييفا للعقول وسدأ وهميا للفجوة العلمية الرهيبة بيننا وبين الغرب ضخت الأموال في جيوب سماسرة الإعجاز العلمي وعقدت المحاضرات وجندت وسائل الإعلام بمايشيه جلسة دخان أزرق يتخدر فيها المسلمون بأحلام الإعجاز العلمي والتفوق الإيماني ثم وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة )

ينامون بعدها مرتاحى البال أنهم قد إنتصروا على الغرب الكافر، وكان سن الحربة ومقدمة الرمح المسنون اللامع في هذه الحرب الحلم هو زعيم الإعجازيين زغلول النجار.

أخطر خلل في ممارسة أصحاب بازارات الإعجاز العلمي هو كيفية التعامل مع اللغة، فهم يتعاملون مع اللغة على أنها مطية لتفسيراتهم الوهمية، وعجينة تتشكل في أيديهم حسب الرغبة، فتارة تصبح الكلمة لها معنى وتارة أخرى يحملونها معنى آخر تماماً لم يكن على البال أو الخاطر إلا بال وخاطر أصحاب فضيلة وفخامة البيزنس الإعجازي، فاللغة أصلاً وببساطة هي كود أو شفرة أو منظومة صوتية أو دوال صوتية وكتابية نعبر بها عن أنفسنا، فلو قانا كلمة شجرة مثلاً كان هذا الصوت الذي نطقته هو المعبر عن هذا الشئ ذي الجذع والأوراق الخضراء... الخ، ولكي تصبح اللغة ذات وظيفة محددة وغرض واضح ولكي تنجح في توصيل المعنى وتساهم في تواصل البشر كان لابد أن يتفق هؤلاء البشر في بقعة ما على أن هذا الكود الصوتي هو الذي يدل على هذا الشئ بالذات، فلاعلاقة بين الصوت «شجرة» وبين الشجرة الفعلية سوى إتفاقنا وإلا أصبح هذا الصوت المنطوق عبثا وهراء في الفضاء لامعنى له، ولو كنا قد إتفقنا كلنا كعرب على أن الشجرة إسمها زعريط مثلاً لكان هذا الزعريط هو المنطبع في الذهن .

إذا فهمنا اللغة بهذا الفهم السابق شرحه سهل علينا كشف حقيقة العبث اللغوى الذي يمارسه الإعجازيون، فكلمات القرآن الكريم كانت موجودة في قاموس العرب حين نزل القرآن عليهم، وإذا لم تكن لهذه الكلمات دلالة عندهم في ذلك الحين لكان القرآن قد تحول إلى مجموعة ألفاز وأحاجى لغوية ولكان معطلاً عن الفهم ومن ثم الإيمان به، وحتى الكلمات البسيطة التي لم تكن موجودة في قاموسهم ولم تكن لها مدلولات حينذاك تولى الرسول شرحها مثل كلمة سقر مثلاً وهي كلمة تدل على شيّ غيبي لمكان في جهنم، وعلينا حين نحاول فهم وتفسير القرآن أن نفهمه ونفسره من خلال هذه الوظيفة اللغوية وهي التوضيح وليس «التلغيز» والتعجيز لأن القرآن نزل باللغة العربية وليس بلغة الإسبرانتو ، وهو رسالة ومن أولى شروط الرسالة أن تكون واضحة وبلغة محددة، وأدق اللغات في العالم هي لغة العلم التي تتحول أحياناً من ضرط دقتها وتجريدها إلى رموز ومعادلات، ولاينفع معها مايدعيه الإعجازيون من أنهم يستخدمون التأويل أو المجاز في إثبات الإعجاز العلمي، وهذا خلط وخطأ كبير ويفتح أبواب البلبلة أمام المسلمين لأننا حينها من الممكن أن نقوم بتأويل أبيات شعرية مثلاً على أنها إعجاز علمي نتيجة هذا الخلط بين وظيفة اللغة في الأدب والمسموح فيها بالمجاز والتاويل وبينها في العلم وهو المحدد الواضح الذي لايحتمل إستعارة أو كناية أو تأويلاً فحيث ينبغي إستعمال لغة محددة لاأستطيع أن أقول أننى كنت أقصد كذا تأويلاً، فمثلاً عندما أصدر

وهم الإعجاز العلمي (العلم يرتب العلم المراً لشخص بأن يقفز من النافذة وتنكسر رقبته وأدفعه حينها لاأستطيع أن أدعى أمام البوليس بأننى كنت أقصد أن يقفز من نافذة قلبى ووجدانى الله وسأقوم بتجرية سريعة من الممكن أن تجربها عزيزى القارئ فى أشعار وكتابات أدبية اخرى لتعرف قدرة التأويل عند الإعجازيين و لتصبح من سماسرة الإعجاز العلمى فى الشعر ولكنك للأسف لن تصبح مليارديراً مثل حزب الإعجاز النقه، الزغلولى لأن الشعراء فقراء، والأخطر أنهم مدانون فى كتب الفقه، فمثلاً يصف شاعرنا العظيم المتنبى الحمى فى البيت الشهير الذى

#### وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام

يقول:

وبعد قراءة هذا البيت من المكن تدبيج وإختراع عدة أبحاث فى جامعات بوركينافاسو وجزر القمر والإسكيمو تتحدث عن أن أغلب أنواع الحمى تتصاعد حدتها فى الليل وبهذا نثبت أن المتنبى لم يكن كاذباً حين إدعى النبوة ....الخ! (١/١)، صدقونى ليست هذه سخرية ولكنه نفس الأسلوب الذى يتبعه زغلول النجار فى صفحته المؤجرة بالجريدة الموقرة.

إستعمال اللغة المتعسف الذى سبق شرحه وإيضاح خلله، ولوى عنق العبارات لتتفق مع تفسيرات سماسرة الإعجاز، كل هذا خلق فجوة واسعة وعميقة بيننا وبين فهم القرآن على حقيقته ، وحول المسألة إلى لعبة جلا جلا نستطيع بها إخراج أى معنى مسبق فى

أذهاننا بمجرد فرد الكلمة وثنيها وتشكيلها وعجنها وفعصها حتى تخدم أوهام البعض العنصرية المريضة بداء التفوق المزيف المخلوق من سراب، والأمثلة على هذا التعسف المضحك المبكى الذى يمارسه الإعجازيون كثيرة وسنختار منها بعض الأمثلة التى تشير إلى عملية النصب الإعجازى في مولد سيدى زغلول، وسأورد الآية ثم أورد إعجازها العلمى الذى يدعونه ويليها معنى الكلمة الحقيقى المتعارف عليه في قاموس العرب حينذاك والذى أوصل الدلالة اللغوية الصحيحة وإعتمد عليها المفسرون:

● الآية: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء».

الإعجاز: الآية أخبرتنا بالحقيقة العلمية أنه كلما إرتفع الإنسان في السماء إنخفض الضغط الجوى وقل الأوكسيجين وصعب التنفس.

المعنى الحقيقى فى قاموس العرب: يصعد فى «كذا» بتشديد الصاد تعنى محاولة على مشقة فى عمل مستحيل، فالمراد من الآية هنا هو تشبيه ضيق صدر الكافر بضيق الشخص الذى يحاول الصعود إلى السماء فلايستطيع لأنها عملية مستحيلة، ولاعلاقة لهذا بمايقوله الإعجازيون أنه صعد إلى السماء فعلاً.

● الآية: «والأرض بعد ذلك دحاها»

الإعجاز: أثبت القرآن قبل ١٤٠٠ سنة أن الأرض ليست كروية فحسب بل إنها بيضاوية كبيضة النعامة أو كالأدحية .

المعنى الحقيقى فى قاموس العرب: دحا الأرض أى بسطها ومدها، أما الأدحية التى يزعم سماسرة الإعجاز أنها أشارت لأحدث البحوث الفلكية التى أثبتت الشكل البيضاوى للأرض فهى لاتعنى بيضة النعامة ولكنها تعنى مبيض النعامة أى المكان الذى تبيض فيه وسمى كذلك لأن النعامة تدحوه برجلها أى تبسطه وتوسعه، فكيف يصبح بقدرة قادر دليلاً على الشكل البيضاوى، ولو سلمنا مع الإعجازيين أنها بمعنى البيضة فسنوقع أنفسنا فى فخ شائك ومطب خطير وهو أننا سنجد أنفسنا مطالبين بإثبات أن الشعراء كانوا يملكون فى أشعارهم إعجازاً علمياً، والأخطر أنه سيأتى البعض ويطلبون منا أن نعتبر الشعر الجاهلى كتاباً سماوياً ينافس القرآن حاشا لله، وإلا فليرد الإعجازيون ويفسروا هذا البيت الشعرى الذى قاله شاعر عربى قبل عصر النبوة وهو زيد بن عمرو بن نفيل، تقول الأبيات:

أسلمت وجهى لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً دحاها فلما رآها إستوت على الأرض أرسى عليها الجبالا

وإذا سايرنا الإعجازيين في إستنتاجاتهم الوهمية علينا وقتها أن نمنح هذا الشاعر لقب نبى ونطلق على شعره الشعر المقدس المنزل لأنه يحتوى على إعجاز !!!.

● الآيـــة: « خلق الإنسان من علق»، والآية الأخرى «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة».

الإعجاز العلمى: كما كتبه د. زغلول النجار فى جريدة الأهرام الإعجاز العلمى: كما كتبه د. زغلول النجار فى جريدة الأهرام ال أكتوبر ٢٠٠٤ فالآية تشير إلى مرحلة جنينية محددة هى مرحلة العلق وهى ديدان حلقية تحيا فى الماء العذب وتعيش متطفلة على العديد من العوائل الفقارية، والجنين فى مطلع الأسبوع الثالث يأخذ هيئة دودة العلق فى شكلها.

المعنى الحقيقى فى قاموس العرب: العلق هو الدم الغليظ ولاعلاقة له بهذه الدودة التى يتخيلها د. زغلول والتى لاتمت بصلة لشكل الجنين فى الإسبوع الثالث الذى لايشبه الدودة من قريب أوبعيد ولكنه التعسف ولوى الحقائق ومعاملة اللغة بشكل إنتهازى، يجعل إستنتاجاتهم من المضحكات المبكيات.

أدى هذا العبث والتدليس اللغوى إلى فتح طرق عبث وتدليس جديدة من أهمها قولهم أن هذه الإشارات الكونية الإعجازية التى يدعونها لم تذكر من قبل فى أى كتاب، وبهذا وقع الإعجازيون وأوقعونا معهم فى بلبلة وشك وتخبط فقد وجدنا الكثير مما يتحدثون عنه موجود فى أشعار عربية وأساطير سومرية وبابلية وفرعونية وفى كتب مقدسة أخرى، والحل الذى يريحنا من هذه البلبلة أن نتخلص من مرض جنون العظمة وعقدة الإضطهاد ونعترف بأن ماتم ذكره هو تفاعل مع وإستجابة لمعطيات ومعارف ومعلومات الواقع العربى حينذاك، وأنها ليست من الإعجاز العلمى ولاتمت له بصلة، وأن هذه الأساطير أو الكتب المقدسة لاتحتوى

هى الأخرى على أى نوع من الإعجاز العلمى، وسندلل على كلامنا بالأدلة الدامغة مثل:

● الآية رقم ٤٥ من سورة النجم والتى قام سماسرة الإعجاز بلوى عنقها لكى تتسق مع شعاراتهم كنوع من تحلية البضاعة أمام الزبون، الآية هى «وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى» وإستخدموها لإثبات أن القرآن قد سبق الغرب فى إثبات أن الرجل هو المسئول عن تحديد جنس المولود، ولنسمع شعر زوجة أبى حمزة العينى والذى هجرها بعد ان ولدت بنتاً فقالت:

ما لأبى حـمزة لا يأتينا ظل فى البيت الذى يلينا غضبان ألا نلد البنينا تا لله ما ذلك فى أيدينا ونحـن كالأرض لزراعينا ننبت ما قد زرعوه فينا

هل نصرخ كما صرخ الإعجازيون ونقول إن هذه المرأة البدوية البسيطة يتساقط من فمها إعجاز علمى ويجب أن نقيم لها مقاماً وكعبة ١١.

● الآية ١٢ سورة المؤمنون «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين»، وقد كتب د. زغلول النجار في مدى إعجازها صفحة كاملة يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٤ وعن تشابه تركيب جسم الإنسان مع التركيب الكيميائي للطين، وأخذ يعطينا د. زغلول محاضرة في نسبة الألومنيوم والسليكون والماغنسيوم والبوتاسيوم وأكاسيد الحديد في كل من الإنسان والتراب، ولكن ماهو رأى د زغلول إذا

أحضرنا له أدلة على أن هذا الكلام قد قيل في أساطير سومرية وبابلية ، ونرجوه الرجوع لكتاب فراس السواح مفامرة العقل الأولى ليعرف من خلال الأساطير أن الإله مردوخ البابلي خلق الإنسان من طين وكذلك إنكى السومري والإله خنوم الفرعوني الذي كان يصور في النقوش على هيئة صانع الفخار، وحتى في الأساطير الإغريقية يخلق برومثيوس الإنسان من تراب وماء، وتسربت هذه الفكرة لسفر التكوين ٧:٢ حيث يقول «وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة»، وفي سفر أشعياء ١٤ : ٨ حيث يقول «أن يارب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا»، وهذا يثبت أن كل هذه المعلومات التي يقولون عنها إعجازاً علمياً هي معارف كانت متداولة في ذلك العصر ، وكل هذه الأساطير سواء سومرية أو بابلية أو فرعونية أو إغريقية، أو حتى الكتب السماوية سواء كانت توراة أو إنجيلاً أو قرآناً لاتحمل أي إعجاز علمي، أعتقد أن د زغلول لن يستطيع الرد بعد هذه الأدلة التي ذكرناها والتي سنذكرها في الجزء القادم.

### (د) تجارة الإعجاز العلمي تقودنا إلى الضلال

وهم الإعجاز العلمي القرآني سيطر على عقول القدماء كماسيطر على عقول المعاصرين، وكما تصدى الشيخ شلتوت وبنت الشاطئ لأكاذيب أصحاب بوتيكات الإعجاز حديثاً، تصدى لهم الإمام الشاطبي قديماً في كتابه المهم «الموافقات في أصول الشريعه»، فبعد أن تحدث الشاطبي عن عدم جواز تحميل القرآن من المعانى مالايتناسب مع كون العرب أمة أمية قال بوضوح «يجب أن لانلتمس في القرآن ولافي الحديث مايخرج عن معهود العرب من العلوم والمعارف، وعلوم العرب مذكورة معروفة كالعلم بمواقع النجوم ومايختص بالإهتداء بها في البر والبحر والعلم بالأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنتشار السحاب والعلم بالتاريخ وأخبار الأمم الماضية، وهذا الصنف من المعارف ذكره القرآن في غير ما آية».. هذه هي أنواع وحدود العلوم التي كانت متداولة حينذاك ولم يطلب الشاطبي من القرآن أن يتخطى هذه الحدود العلمية الضيقة، بل وأنكر أن نبحث في القرآن عن معارف وعلوم أعلى من مستوى الأمية التي كان عليها العرب، ونقتبس هنا هذا الإستنكار في قوله «أن كثيراً من الناس قد تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها»، ويوضح الشاطبى سبب إستنكاره لأننا «إذا عرضناه على ماتقدم - من أمية العرب - لم يصح»، ولذلك السبب «ليس بجائز أن يضاف إلى القرآن مالاية تضيه، كماأنه لايصح أن ينكر منه ماية تضيه، ويجب الإقتصار في الإستعانة على فهمه على كل مايضاف علمه إلى العرب خاصة، فيه يوصل إلى علم ماأودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ماهو أداة له ضل عن فهمه».

الضلال هو المصير الذي يتوقعه الإمام الشاطبي لمن يطلبون الإعجاز العلمي والتفسير الكوني في القرآن، تخيلوا عملية التضليل والتدليس التي يقوم بها دعاة الإعجاز ويغسلون بها أدمغتنا ويزيفون وعينا بدعوى وتحت شعار أنهم يرسخون إيماننا ويثبتون لنا أننا أفضل من الجميع ديناً وعلماً، وأولى أسباب الضلال هي الكارثة المنتظرة إذا إلتمسنا علوم الطبيعة في القرآن فإننا إن فعلنا ذلك وقلنا عن آيات أنها تحتوى على إعجاز علمي فنحن نفتح الباب لكي يرد علينا من يثبت العكس بأن هذه الآيات بها خطأ علمي، وإذا لم نلجأ للحل الذي طرحته في البداية وهو أن نعترف بأن القرآن كان يتضاعل مع معارف وعلوم هذه الأمة الأمية كما قال الإمام الشاطبي، ونخرج من هذا الفخ ونرفع عنا الحرج بأن نطلق على مايصفونه خطأ علمياً بأنه مجرد إنعكاس وترديد ورصد لعلوم هذا مايصفونه خطأ علمياً بأنه مجرد إنعكاس وترديد ورصد لعلوم هذا

العصر الذي من الممكن بل من الأكيد أن علوم زماننا تجاوزته بمراحل ، إذا لم نفعل ذلك فنحن نرتكب جريمة في حق القرآن، ولكن أن نعاند ونصر على أن هذه الآبات بها إعجاز علمي فبذلك نكون قد فتحنا على أنفسنا أبواب جهنم وقمنا بجر وشد القرآن إلى ملعب ليس بملعبه، وجعلناه مطروحاً على بساط البحوث العلمية الكيميائية ومتأرجحاً على أرجوحة النظريات الفيزيائية والبيولوجية وبذلك نكون قد عبدنا ومهدنا أقصر الطرق لضلال السلمين وإضلالهم وتزييف وعيهم، وسأضرب بعض الأمثلة من أشهر مايقدمه تجار الإعجاز العلمي تحت إسم إعجاز تطور الجنين ، حين يتناولون الآيات الخاصة بها في سورة المؤمنون «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين هثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»، وهي آيات تتحدث إلى المجتمع حينذاك بلغته المتداولة حينذاك عن معجزة الخلق التي هي مجرد خلق هذا الجنين بدون التفاصيل العلمية التي يدعونها، وعملية خلق الجنين والحمل والولادة في حد ذاتها إقشعر لها بدن الإنسان منذ العصر الحجرى ، ولم يكن وقتها محتاجاً لأى تفاصيل علمية دقيقة بأن هذه معجزة كانوا ينسبونها قديماً لقوى غامضة ثم نسبت بعد ذلك إلى قدرة سماوية خارفة هي الله خالق الخلق أجمعين، ومايدعيه أصحاب بازارات الإعجاز العلمي من أن هذه الآيات تتحدث عن أمور علمية معاصرة قول مغلوط، وعدم وجود هذه المعلومات والمفاهيم الحديثة عن تكوين الجنين ليس فيها أي إنتقاص من قدر القرآن وقدسيته، فالمفاهيم القديمة المتداولة وقت نزول القرآن كانت تتحدث عن أن الجماع وماينزل منه من سائل منوى هو سبب الحمل ، وحتى في سفر التكوين عندما أدين أونان لممارسته العادة السيرية كنانت الإدانة بسبب أنه بهذه العنادة يمنع النسل، وهذه معلومة متداولة لاتعنى أي إعجاز إذا كانت النطفة تعنى الحيوانات المنوية كمايدعون، وبالطبع لابد أن نفهم الآيات من السياق ومن معانى الكلمات التي تشكل الآيات، فالنطفة هي قطرة الماء، والعلقة هي الدم الغليظ ولاعلاقة لها بالدودة التي يتحدث عنها د زغلول النحار، والمضغة وغيرها من الأشكال لاعلاقة لها بأطوار تكون الجنين ولكنها يبساطة مراحل شاهدتها القابلات والأمهات والناس حينذاك من ملاحظة بسيطة أثناء الاجهاض، فالإجهاض يتم في أي مرحلة ومن الوارد جداً عندما يحدث الإجهاض أن يصفه هؤلاء بأنه شبه العلقية أو المضغة ...الخ، كل هذا لايعكس أي معجزة علمية حديثة فالمفاهيم القديمة لاتذكر أبدأ دور البويضة ولكن تذكر ماء الرجل وماء المرأة وهو الماء الذي ينزل منها قبل الإيلاج ولاعلاقة له يتكون الجنين بدليل أن فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء كان مرتبطاً بمعتقدات ذلك الزمان، فعلى سبيل المثال هناك الحديث الذي يجيب فيه الرسول عَلَيْقُ عن سوَّال المرأة ة هل تغتسل إذا إحتلمت ؟فرد الرسول -عندما قالت عائشة تربت

مفهوم إتحاد الحيوان المنوى بالبويضة التي لم نجد لها أي ذكر في ثقافة العرب القدماء وبالتالي في القرآن، أما آية فكسونا العظام لحماً فهي تتحدث أيضاً عن مفهوم قديم أيضاً تفاعل معه القرآن لاقناعهم من داخل ثقافتهم وبلسان معارفهم، وهذا المفهوم يتحدث عن خلق العظام قبل العضلات وهو مايعتبره د. زغلول إعجازاً علمياً، ولكن سيندهش د. زغلول ولن يستطيع التخلص من هذا الفخ الذى أوقع نفسه وأوقعنا فيه حين يعرف أن العظام واللحم خلقًا في نفس الزمن لأن أي دارس لعلم الأجنة يعرف أن خلايا الجنين تنقسم إلى ثلاث طبقات :إكتوديرم وميزودرم وإندوديرم، والأولى يتكون منها المخ والأعصاب والجلد والثانية وهي محور حديثنا يتكون منها العظام والعضلات بالتزامن والتوازى وليس عظم قبل لحم كما كان القدماء يتصورون ، أما الطبقة الأخيرة فمنها الأمعاء والكبد .... الخ، وأيضاً مفهوم تشكيل الجنين من الماء الدافق بين الصلب والترائب هو مفهوم أيضاً يتسق مع المفهوم الذي كان يقول قديماً هذا الإبن من ظهري أو من صلبي وبالطبع كان بقولها القدماء قبل القرآن بدون أي إدعاء إعجاز، وكان رجال الدين البهود والمسيحيون بحاولون نفس المحاولة مع سفر التكوين حين

خاطب الله يعقوب قائلاً وملوك سيخرجون من صلبك، وبالطبع تغيرت تلك الفكرة الآن وعرفنا أن الحيوانات المنوية تفرز من الخصيتين وتسبح في سائل من البروستاتا والحويصلات المنوية، وبذلك نكون قد تأكدنا من أن محاولات رجال الدين في كافة الأديان لإثبات الإعجاز العلمي محاولة مكتوب عليها الفشل المزمن.

السبب الثاني للضلال كما يسميه الإمام الشاطبي والذي يدعونا لإنكار الإعجاز العلمي هو تحويل العبادات والأوامر الإلهية القرآنية إلى فوائد علمية ولاأعرف لماذا هذه التعسف والعناء؟، فنحن نصوم لأن الله امرنا بذلك وليس لأن الصوم أضضل للكبد والقلب والبنكرياس ١٠٠٠لخ ولأنه ببساطة إذا كان الأمر يحتوي على كل هذه الفوائد لماذا نأكل الطعام في كل الشهور الأخرى ولانصومها ١٤وانا أصلى لأن الله أمرني بالصلاة وليس لأنها تمارين رياضية وإلا كانت تمارين الجمباز أفضل ١١، وهكذا فتحويل العبادات وتسويقها للبشر بحجة أن فيها فوائد علمية ونظريات فسيولوجية فيه إمتهان للدين والعلم على السواء، ومن أشهر هذه الأوامر الإلهية التي حاول الإعجازيون تبريرها بأسباب علمية وتمريرها على أنها إعجاز علمى أمر الإمتناع عن تناول لحم الخنزير، فأنا كمسلم مطالب بعدم تناول هذا اللحم لأنه أمر إلهي ولكن أن تقدمه لي على أنه إعجاز علمى فأنت تدفعني بالأمبرر على الرد عليك يادكتور زغلول وأقول أن حديثك عن أضرار لحم الخنزير بأنها إعجاز علمي حديث مضلل، وأقول لك لماذا ؟، أولاً لأن الدين الإسلامي ليس

الدين الوحيد الذي حرم لحم الخنزير فهناك الدين اليهودي يحرمه أيضاً ، ففي سفر اللاويين والتثنية تقول التوراه عن الخنزير «من لحمها لاتأكلوا وجثتها لاتلمسوا»، وحتى الديانة المصرية القديمة حضت على كراهية الخنزير فيكفى أن إله الشر ست قتل الإله حورس بينما كان الأول على هيئة خنزير، وفي الأساطير الكنعانية مات كبير الآلهة على يد خنزير برى،وفي الأساطير الإغريقية قتل الإله أدونيس على يد خنزير برى أيضاً، إذن مسألة الإعجاز العلمي لمنع الخنزير ستجرنا إلى مقارنة غير مطلوبة، ثانياً: مسألة أن لحم الخنزير من الممكن أن تصيبه دودة شريطية تسمى التينيا سوليم فإن الإعجازيين يخفون عنا أن البقر من الممكن أن تصيبه دودة شريطية أخرى تسمى التينيا ساجيناتا فلماذا لم نحرم أكل البقر أيضاً ١٤، ويقال أن الخنازير تربى في حظائر قذرة ولكن إذا عرف د. زغلول أن حظائر الخنازير في أوروبا أكثر نظافة من بيوت كثيرة موجودة في بلادنا، وأنه لو شاهد ماذا يأكل الدجاج في حارات وشوارع القرى سيمتنع فوراً عن أكل الدجاج الذي يتناول أحياناً الفضلات ١، هل وقتها سيبيح لحم الخنازير إذا ربيت في حظائر نظيفة ١٤،أما العجب العجاب فهو ماسمعته من الإعجازيين عن أن لحم الخنزير يجعل الرجل ديوثاً أي لايفار على إمرأته، وهذا كلام فارغ لاأساس علمي له ولاعقلي والحديث فيه إضاعة للوقت ١.

ثالث أسباب الضلال هو أن حق اللجوء العلمى للقرآن وإعتباره مرجعاً كيميائياً وفلكياً وبيولوجياً يجعل بعض رجال الدين يفرضون على العلم الحديث تفسيراتهم الدينية فيتناقضوا معه ويجعلوننا أضحوكة العالم،كما حدث مع الشيخ بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والأرشاد في المملكة العربية السعودية الذي قال في فتواه عام ١٩٧٦ بأن «القول بأن الشمس ثابته وان الأرض دائرة هو قول شنيع ومنكر، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب أن يستتاب وإلا قتل كافراً ومرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين»، وقد إستند بن باز للدلالة على جريان الشمس والقمر الى بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى»، «والشمس تجرى لمستقر لها»، «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» «فلا أقسم برب المشارق والمفارب» ويقول بن باز في تفسيره أن الجرى في لغة العرب هو السير والإنتقال من مكان الى مكان، أما أدلة تبوت الأرض فقد جمعها بن باز في الآيات القرآنية مثل «جعل لكم الأرض قرارا»، «جعل لكم الأرض مهادا»، «الذي جعل لكم الأرض فراشا»، «وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم» ومن تفسيراته أن كون الأرض فراشًا مشروط بكونها ساكنة لأنها لو كانت متحركة لما كانت فراشًا على الإطلاق، وهكذا أصبح القرآن الكريم بين مطرقة زغلول النجار وسندان بن باز، ولكن هل توقف الإعجاز العلمي عند حدود القرآن أم جذبه البعض إلى حدود السنة النبوية؟.

## ( هـ ) الإعجاز العلمي في السنة النبوية

الإيمان الديني لايحتاج إلى كتاب فيزياء أو مرجع بيولوجي كي يثبت في قلب المرء ووجدانه وعقله، واليقين بأن الله موجود وبأن محمداً عليه الصلاة والسلام نبيه المرسل لايزعزعه أن كتاب الله لم يتحدث في النسبية أو يتطرق إلى نظرية الكوانتم، فإما إيمان أو لاإيمان، ومن دخل دار الإيمان لايحتاج إلى بواب يرتدي بالطو الطبيب أو لحارس يتقمص دور أمين المعمل لكي يوصله وبهديه إلى ردهة العشق الإلهي، المؤمن لايحتاج إلى هؤلاء لكي يثق بأنه قد دخل من الباب الصحيح، ولكن حزب زغلول النجار من سماسرة الإعجاز العلمى لايعترفون إلا بأن الإسلام يحتاج إلى مذكرات كلية الطب والعلوم لكي نعتنقه، وبأن المسلمين يحتاجون إلى دروس خصوصية في تركيب الذرة وقانون مندل لكي يتفهموا القرآن! والمدهش أن أعضاء جمعية المنتفعين بالاعجاز العلمي بعدما فرغوا من تحويل القرآن إلى نظريات فيزيائية ومعادلات كيميائية تحولوا إلى كتب السنة النبوية والأحاديث الشريفة لكي بمارسوا دجلهم وشعوذتهم فيها ويقدموا لنا من بين صفحاتها كوكتيلا من الإعجاز، وقد تم هذا التحول والإستخراج بمنتهى التعسف والإفتعال وكأنهم لم يكتفوا بتشويه نظرتنا للقرآن بل إمتد تخريبهم للسنة النبوية.

تم تدشين نظرية الإعجاز العلمي في كتب الحديث بواسطة د. زغلول النجار فقد كان أول وأبرز صوت يعلن عن هذا الإكتشاف المذهل، فقد كان أستاذه مصطفى محمود أكثر حذراً ولم يحاول الإقتراب من هذه المنطقة الشائكة لأنه كان قد فطن إلى أن التدخل في منطقة السنة النبوية بنظريات الإعجاز سيتحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، فهي منطقة ألغام شديدة الإنفجار لأن السنة النبوية في النهاية نتاج بشرى في معظمها وهذا لايعنى إنكاراً للسنة النبوية وإلا ماكان الصحابة يراجعون النبي بسؤالهم الشهير: أهو الرأى أم الوحى ؟ ولذلك فالأخطاء العلمية واردة ولاعيب فيها ولانقيصة، ذلك لأن الرسول - عَيَّا الله عصره وأفكار وعلوم زمنه وإلا مافهمه ولاإقتنع بنبوته أحد في هذه البقعة الجافة القاحلة علمياً قبل زراعياً، وكانت جرأة د زغلول صادمة حين بدأ بحديث الذبابة الشهير محاولاً منحه صبغة علمية فقد أطلق زغلول النجار في ١١ نوف مبر ٢٠٠٣ في جريدة الأهرام صفحة ٢٢ قنبلة كانت أقوى من إحتمالي ولاتحتمل السكوت، فقد تحدث عن حديث الذبابة وجعل منه كشفأ علمياً وفتحاً بيولوجياً على الغرب الجاهل أن يحلله ويفتح معامله لإستقباله والاحتفاء به، والحديث يقول «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء»، ويعلق قائلاً

أنه من الناحية العلمية ثبت أن الذباب يتغذى على النفايات والمواد المضوية المتعفنة حيث تنتشر الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ولكي ينفرد رينا بالوحدانية خلق كل شئ في زوجية واضحة فخلق البكتيريا وأضدادها وقد أعطى الله للذباب القدرة على حمل الفيروسات والبكتيريا على جناح والمضادات على جناح، وأكد الدكتور زغلول على أن مجموعات من أبحاث المسلمين قامت بإجراء أبحاث على أنواع مختلفة من الأشرية وغمست الذباب في بعضها ولم يغمس في الباقي وعند الفحص المجهري إتضح أن الأشرية التي غمس فيها الذباب خالية من كل الجراثيم المسببة للمرض البوبالطبع لايصمد هذا الكلام أمام أي تحليل علمي والسؤال ومادام الدكتور زغلول بهذه العبقرية لماذا لم ينشئ لنا مصنعاً إسلامياً لإستخراج المضادات الحيوية من أجنحة الذباب ويكفينا شر الجات وغلاء المضادات الحيوية؟،والمدهش أن هذه البديهية كنا قد تصورنا أنها حسمت في العشرينات حين تبني المفكر الاسلامي محمد رشيد رضا في مجلته المنار ذات التوجه الإسلامي فكرة أن هذا الحديث غريب ويجب ألا نتمسك به حين قال في المجلد ٢٩ الجزء الأول «حديث الذباب المذكور غريب عن الرأى والتشريع، فمن قواعد الشرع العامة أن كل ضار قطعاً فهو محرم قطعاً، وكل ضار ظناً فهو مكروه كراهة تحريمية أو تنزيهية على الأقل»، وكان بعض الشيوخ قد كفروا د محمد توفيق صدقي حين هاجم هذا الحديث في العشرينات في نفس المجلة وقد دافع

عنه رشيد رضا قائلاً «ذلك المسلم الغيور لم يطعن فى صحة هذا الحديث إلا لعلمه بأن تصحيحه من المطاعن التى تنفر الناس من الإسلام، وتكون سبباً لردة بعض ضعفاء الإيمان، وقليلى العلم الذين لا يجدون مخرجاً من مثل هذا المطعن إلا بأن فيه علة فى المتن تمنع صحته، وماكلف الله مسلماً أن يقرأ صحيح البخارى ويؤمن بكل مافيه وإن لم يصح عنده».

الجملة الأخيرة التى قالها رشيد رضا جملة شجاعة ترسخ لنا مبدأ هاماً من المكن أن يصدم البعض وهو أننا لسنا مطالبين بأن نتبع كل ماكتبه البخارى لمجرد صحة السند فمن المهم جداً أن نناقش المتن إذا كان مخالفاً للعقل حتى ولو أجازه البخارى، والأمثلة كثيرة ومتعددة ولكن علماء الحديث المعاصرين كسالى عن التنقيب والبحث ومرعوبون من فكرة تتقيح أحاديث البخارى، برغم أنه قد رفض من قبلهم أئمة ورجال دين مستنيرون بعض أحاديث البخارى لتعارضها مع العقل ولأنها كانت تتحدث عن معلومات وبيئة البخارى البعيد، وسنكتفى من هذه الأمثلة بمايعارض العلم الحديث ويعدم نظرية الإعجاز العلمى المزعومة:

● الأحاديث التى أخرجها الشيخان بالنسبة لرفض فكرة العدوى وهى «قال رسول الله ـ ﷺ - لاعدوى ولاصفر ولاهامه، فقال أعرابى بيارسول الله: فمابال إبلى تكون فى الرمل كأنها الظباء فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ؟، فقال من أعدى الأول ؟! «والحديث الثانى «لاعدوى ولاطيرة ويعجبنى الفأل»،

والحديث الثالث «لاعدوى ولاطيرة"، وإنما الشؤم في ثلاثه :المرأة والفرس والدار»، والفريب أن هناك أحاديث أخرى تثبت العدوى مثل "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلاتدخلوها»، والسؤال هل يكمن الإعجاز في الأحاديث الأولى أم الحديث الأخير ؟١، وحل هذا التناقض بسيط وهو كما قال كثير من الفقهاء عن أن أحاديث المفاهيم العلمية والطبية والملابس والطعام ...الخ ليست من العقيدة ولا من الأوامر الإلهية الموحاة للنبي ومجال الفصل مابين السنة القولية والفعلية واسع ولامجال هنا لمناقشته .

● الحديث الذي أخرجه الشيخان عن حركة الشمس والذي يقول «كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال ياأبا ذرا أتدرى أين تغرب الشمس ؟، قلت: الله ورسوله أعلم ا، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجرى لمستقر لها»، وللعلم إعتمد على هذا الحديث بن باز في فتواه التي كفر بها من يقول بكروية الأرض وحركتها حول الشمس، وفي رواية أخرى يتحدث الرسول عن أن الشمس يقال لها إرتفعي وإرجعي فتطلع وتغرب ...الخ، ومن المعروف الآن لطلاب المرحلة الإعدادية في الجغرافيا أن الشمس مستقرة في مكانها وأن الشروق والغروب ليس سببه حركتها هي بل سببه دوران الأرض حول نفسها، وأن لهذا الشروق والغروب مستمران طيلة الأربع والعشرين ساعة وفي كل لحظة تكون في حالة شروق بالنسبة للمكان المقابل من الأرض، وفي الوقت نفسه في حالة غروب بالنسبة للمكان المقابل من الأرض،

ومن الواضح أن الحديث يتماشى مع ثقافة أهل هذا الزمان ومفاهيمهم التى تعتبر الأرض ساكنة ومسطحة وأن الشمس هى التى تتحرك، ولم يكن مطلوباً من الرسول أن يكون عالماً بنظريات الفلك فى القرن العشرين ولم يكن تقصيراً منه أن يتحدث بلغة وعلوم قومه وإلا لرفض أهل البادية إعتناق دينه حينذاك.

● حديث خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً وأن الخلق لم يزل ينقص بعده حتى الآن والذي أخرجه الشيخان أيضاً، وهنا تبرز إشكالية علمية هامة فالذراع عند العرب إما ٢٤ أصبع أي حوالي ٤٨ سم أو ٣٢ أصبعاً أي حوالي ٦٤ سم، يعني بهذا القياس فإن أبانا آدم لن يكون طوله أقل من ثلاثين متراً بأي حال من الأحوال وهذا يخالف كل ماإكتشفه علماء الآثار والحفريات عن أقدم هياكل البشر العظمية التي لايختلف طولها عماعليه الإنسان الآن إلا قلي الأا، وأيضاً لم يالحظ هذا القصر التدريجي من ثلاثين إلى عشرين إلى عشرة متر ...الخ، والغريب أن هذا الحديث مثلما أدهشني أدهش الحافظ بن حجر العسقلاني فقد كتب في كتابه فتح الباري " ويشكل على هذا مايوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة في الطول على حسب مايقتضيه الترتيب السابق، ولاشك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة، ولم يظهر لي إلى الآن مايزيل هذا الإشكال».

● حديث آخر أخرجه الشيخان يقول «إذا سمعتم صياح الديكة فإسألوا ألله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً»، وهذا الحديث من غرائب مرويات أبى هريرة، وسنناقش بالمنطق هذا الحديث فالقرآن والحديث ينصان على أن لكل إبن آدم ملائكة حفظة وملكان يكتبان أعماله وعلى ذلك فلابد أن تصيح الديكة طيلة الأربع والعشرين ساعه، وكذلك الحال مع الحمار لابد هو الآخر أن ينهق أربعاً وعشرين ساعة لأن لكل إنسان شيطاناً موكلاً به وقريناً يضلله،وفي القرى المصرية نشاهد حميراً كثيرة أمام المساجد وفي الشوارع فيجب عليها طبقاً للأحاديث أن تنهق عند الآذان لأن هناك حديثاً يقول أنه إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، فهنا كان لابد للحمار أن ينهق عند سماع صوت المؤذن لأنه سيشاهد الشيطان الذي خرج وأدبر!!.

- الحديث الذى أخرجه البخارى والذى يقول أن التثاؤب من الشيطان، ونحن درسنا التشاؤب فى كلية الطب بأنه إنعكاس فسيولوجى عند التعب أو النعاس ولاعلاقة له بشيطان أو خلافه .
- وكذلك الحديث الذى أخرجه الشيخان والذى يقول «مامن مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا إبن مريم وأمه»، وبالطبع يعرف جميع أطباء النساء والولادة أن سبب صراخ المولود هو دخول الهواء للرئتين لأول مرة بعد أن كان يعتمد الجنين على الحبل السرى في الغذاء والأوكسيجين.

● حديث آخر أخرجه الشيخان مروى عن أبى هريرة ويتعارض مع العلم الحديث ويقول «إشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضى بعضاً، فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء، ونفس فى الصيف، فأشد ماتجدون من الزمهرير «وبالطبع ينكر علم الجغرافيا هذا الكلام فسبب الحر والبرد عوامل جغرافية وجوية مثل ميل الشمس وعموديتها وحركة الرياح والضغط الجوى والقرب والبعد عن سطح البحر...الخ، والسؤال إذا كان هذا النفس يخرج على العالم كله فكيف نفسر تفاوت وإختلاف درجات الحرارة فى بقاع العالم المختلفة فى نفس الوقت؟١.

وفى النهاية نقول نحن عندما تصدينا لدعاة الإعجاز العلمى كان هدفنا الأول هو الدفاع عن الدين وعن العلم أيضاً، ويجب علينا أن ننظر إلى كم التخلف والجهل الذى نعيش فيه كمسلمين ونعترف بأننا فى القاع فكرياً وعلمياً، والحل هو أن نتسلح بالمنهج العلمى فى التفكير ونؤمن بأن معجزة ديننا فى أفكاره وثورته الإجتماعية وتفاعله مع رغبات البشر وحياتهم البسيطة، وليس عيباً أو نقيصة أو قدحاً فى الدين ألا نجد فيه نظرية فيزياء أو معادلة كيمياء فيكفيه أنه نصحنا بأن نسير فى الأرض ونقرأ وندرس ونحلم بتغيير المستقبل.

## ٢ - خلافات فقهية في مسائل علمية

يحلو للبعض النظر الى القضايا العلمية بمنظار الدين وتأخذهم النشوة حين يستطيعون جر العلم من المعمل الى المسجد ويبدأون في محاسبته بالنصوص الفقهية بدلاً من المعادلات الرياضية، وينسون في غمرة هذا الحساب أن منهج العلم مختلف عن منهج الدين، وهذا لا يعيب كليهما ولا يعنى بالضرورة أن النقص كامن في أحدهما، فالمقارنة لا محل لها ومحاولة صنع الأرابيسك «العلمديني» بتعشيق هذا في ذاك محاولة محكوم عليها بالفشل مقدماً، فالعلم هو تساؤل دائم أما الدين فيقيين ثابت ، العلم لا يعرف إلا علامات الاستفهام، والدين لا يمنح إلا نقاط الاجابة، كلمة السر في العلم هي القلق أما في الدين فهي الاطمئنان، هذا يشك وذاك يحسم.

وكل القضايا العلمية المعلقة والتى تنتظر الاجابات الشرعية لن تجد هذه الاجابات لسبب بسيط هو أن من عرضوها منتظرين الاجابة قد ضلوا الطريق فالاجابة تحت ميكروسكوب العالم وليست تحت عمامة الفقيه، ولنحاول أن نقوم برحلة عبر أحراش

هذه العلاقة المعقدة ما بين العلم والفقه، وأن نطل سريعا على عينه من هذه القضايا حتى نعرف كم هو مختلف منهج العلم عن منهج الدين، ولنعرف أيضاً أننا كثيراً مانطرق الباب ونظل منتظرين أن يجيب علينا أحد ويفتح لنا الباب، ولكننا في النهاية نفاجاً بأننا قد طرقنا الباب الخطأ في الوقت الخطأ .

وتقتضى الأمانة العلمية أن نعرض للقطات سريعة من تاريخ هذه العلاقة فى الغرب والتى حسمت هناك منذ وقت طويل باقتتاع الفريقين بأن لكل منهما مجاله، فالقسيس هناك حدوده جدران الكنيسة لا يفتى فى العلم، والعالم هناك لا حدود لطموحه وليس مطلوبًا منه منح صكوك الغفران، ومرجعنا السريع فى علاقة الدين بالعلم فى الغرب هو الكتاب القيم والذى صدر عن دار الهلال وهو من تأليف الفيلسوف برتراند راسل وترجمة د. رمسيس عوض تحت عنوان «الدين والعلم» وفيه يعرض المؤلف لبعض المعارك التى إشتعلت بين رجال الدين والعلم، والتى للأسف فى معظم الأحيان راح ضحيتها علماء قتلوا أو أحرقوا او أجبروا على التوبة ولكن كان ولابد من هذا الثمن حتى تتطور الحضارة، وأعتقد أن سبب بوابة الحضارة حتى هذه اللحظة .

الصراع بين الكتاب المقدس والعلم الحديث في الغرب كان صراعاً محتدماً بين مرجعية النصوص وقوة ودقة الملاحظة والمشاهدة والتجرية، وأولى لقطات هذا الصراع هو نظرية دوران الأرض، وأول أبطاله هو كـوبرنيكوس والذى قـال عنه لوثر «إنه نصاب يحاول أن يبين أن الارض هى التى تدور وليس السماوات أو الشمس والقمر»، وكان مصدر هذه التهمة هو الإستناد إلى بعض آيات الكتاب المقدس مثل الآية التى تخبرنا بأن يوشح أمر الشمس وليس الأرض ان تقف فى مكانها، والاية رقم ١ من المزمور ٩٣ والتى تقول «أيضا تثبتت المسكونة لا تتزعزع»، أما المصدر الخفى والحقيقى هو خوف القساوسة والكهنة وغضبهم من أن إقصاء كوكب الأرض عن وضعه المركزى سيقصى الإنسان هو الآخر عن وضعه المميز فى الكون.

أما البطل الثانى فهو جاليليو وتلسكوبه الذى جر عليه المتاعب وأضاف أربعة أجرام سماوية اخرى فوق السبعة الذين آمن بهم القدماء فحدث الانزعاج والرفض لأن هذا لا يستقيم مع إشارات الكتاب المقدس، لأن الأجرام السبعة هى الشمعدانات السبعة التى تحدث عنها سفر الرؤية، وكانت نتيجة هذا الهجوم ترقية قسيس دومنيكانى بسبب موعظة ألقاها حول نص الكتاب المقدس القائل «وأتم يا سكان الجليل لماذا تقفون محملقين في السماء؟»، ذهب منها إلى أن الهندسة رجس من الشيطان وأنه ينبغي إستبعاد علماء الرياضة باعتبارهم مؤلفي كل الهرطقات ...، وقد دخل علماء البيولوجيا والأحياء في جدل عنيف مع رجال اللاهوت حول قصة الجيولوجيا والأحياء في جدل عنيف مع رجال اللاهوت حول قصة الموينة نوح والتي استبنط منها اللاهوتيون أن كل الحيوانات الموجودة حالياً تنتمي إلى أنواع تمثلت في الحياة في سفينة نوح،

وبذلك فالأنواع ثابتة لا يطرأ عليها التغيير أو التبديل وكان أى شك فى ذلك خاصة من علماء البيولوجيا المؤمنين بالتطور كفيلاً بإلصاق تهمة الكفر، وجاء اكتشاف أمريكا ليحير اللاهوتيين فأمريكا كانت أبعد ما تكون عن الجبل الذى وجدت عليه سفينة نوح ومع ذلك فقد عثر فيها على حيوانات كثيرة ليس لها وجود فى الأماكن التى تحتل مركزاً وسطاً، فكيف استطاعت هذه الحيوانات السفر إلى هذه الأماكن النائية ؟١، وتلقى داروين معظم الهجوم حتى أنه وصف من قبل المتعصبين من رجال الدين بأنه الرسول الذي يدعو الى عبادة القذارة»…

وبعد الفلك والجيولوجيا جاء الصراع مع علم الطب والذى كان اكثر احتدامًا وعنفاً، ففلسفة المرض عند رجال الدين القدامى هو أنه عقاب من الله، وقد ذهب القديس أو غسطين إلى أن جميع أمراض المسيحيين ترجع إلى الشياطين وكان للقديسين منزلة كبيرة في جلب الشفاء فعلى سبيل المثال نجد أن الناس ظلوا لقرون كثيرة يعتقدون في قدرة عظام القديسية روزاليا المحفوظة في بليرمو بإيطاليا على شفاء الأمراض، ولكن عندما قام عالم تشريح دنيوى بفحص هذه العظام إكتشف أنها بقايا عظام ماعز الله وقد أفلت هذا العالم لحسن الحظ من الحظر الذي كان قد أجرى على علم التشريح والذي اعتبره القساوسة مانعاً ضد بعث الأجسام من الموت، وإمتدت الخزعبلات من الأمراض الجسمية الى الأمراض النفسية والتي إرتبطت بالسحر إعتمادا على الآية ١٨ في اصحاح

٢٢ من سفر الخروج والتي تقول "ولا تدع ساحرة تعيش"، ومن الأشياء الطريفة في تاريخ هذه المحظورات، والتي تجعلنا نقول ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه اقول القساوسة القدامي بأقوال الشعراوي الحالية والذين قالوا ما يشبه قوله عن غسيل الكلي أنه تأجيل لمشيئة الله ، فقد وقفوا ضد تلقيح الجدري لدرجة قيام قسيس انجليكاني بنشر موعظة جاء فيها أن «قروح ايوب ترجع دون شك إلى أن الشيطان قام بتلقيحه ١١»، واشترك كشير من قساوسة اسكتلندا في إعداد بيان جاء فيه أن التلقيح يعتبر «محاولة لإصابة حكم الله وتقديره بالارتباك»، وقال أحد القساوسة عن مرض الجدري «إذا كنا قد إبتلينا بمرض الجدري فإن ذلك يرجع الى ما مارسناه من عربدة في الشتاء الماضي فقد انفمسنا في شهوات الجسد لدرجة أثارت غضب الله» !!.. وحتى التخدير واكتشافه الذي أنقذ البشريةمن الآلم واتاح الفرصة لأعقد العمليات الجراحية ان تجرى في أمان كامل، حتى هذا الاكتشاف لم ينج من تدخل رجال الدين الذين إعترضوا حين حاول أحد الأطباء سنة ١٨٤٧ ان يستخدم التخدير في حالات الولادة، وذكروا الآية ١٦ في الاصحاح الثالث من سفر التكوين والتي تقول «بالوجع تلدين اولادك»..

وقد قصدت أن أذكر بعضاً من الصراع بين رجال العلم ورجال الدين في الفرب كي أؤكد بأن الخلف بينهما هنا في الشرق لا يرجع إلى طبيعة كامنه في عقلنا الشرقي أو في ديننا الاسلامي

ولكن الخلاف يرجع الى ما قلته سابقاً عن الإختلاف بين طبيعة العلم وطبيعة الدين ، وبأن أى خلط متعسف يؤدى بالقطع الى مثل هذه المعارك التى تؤخر وتعوق مسيرة التقدم .

ننتقل إلى المعارك بين العلم والدين وهى كثيرة فى مجتمعنا الاسلامى، ولنبدأ بعلم الفلك والذى يتحكم فى كثير من طقوسنا الدينية كمواقيت الصلاة وصوم رمضان ورؤية هلال بداية الشهور الهجرية ... ... الخ، وهاهو كل رمضان ينذرنا بأن مشكلة تحديد بداية الشهر لم ولن تحسم، هل هى برؤية العين ام بحساب العلم الفلكى؟ وتظل البلاد الاسلامية أسيرة التخبط والانقسام.

والحمد لله فأمتنا لا ينقصها الانقسام، فهى منقسمة أصلاً سياسياً واقتصادياً، ولكن الإنقسام الدينى يأتى ليكمل الحلقة، ولكن المفاجأة ان ما نتحدث عن من تحديد لبداية الشهور الهجرية هو ترف شديد وأمنية حالمة بل ومستحيلة، لأنه لابد من أن نعرف أنه يوجد من لا يعترفون ببديهية علم الفلك الأساسية من أصله، وهي أن الأرض تدور حول الشمس والتي أثبتها كوبرنيكوس وحوكم من أجلها جاليليو حتى اصبحت من أساسيات المعرفة الإنسانية ككل وليس علم الفلك فقط، ولنقرأ سويًا فتوى الشيخ الإمام عبد العزيز بن العزيز باز حتى نحكم بأنفسنا .. يقول الشيخ الامام عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في الملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٦.

«القول بأن الشمس ثابته وأن الأرض دائرة هو قول شنيع ومنكر، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب أن يستتاب وإلا قتل كافراً ومرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين»، ونأتى هنا الى مسالة المنهج التى تحدثنا عنها في السابق ونسأل الى ماذا استند الشيخ بن باز في فتواه، هل استند الى رأى اهل العلم وهم في هذه الحالة علماء الفلك؟، الواقع لا، فهؤلاء العلماء كفره ولكنه إستند الى القرآن الكريم والأحاديث وكتب السلف الصالح، وهذا المنهج الذي يلوى عنق النصوص لإستخراج الحقائق العلمية طالما هاجمه الكثيرون حتى من بين علماء الدين أنفسهم، أما عن هذه الأدلة التي قدمها بن باز فيما علماء الدين أنفسهم، أما عن هذه الأدلة التي قدمها بن باز فيما علماء الدين أنفسهم، أما عن هذه الأدلة التي قدمها بن باز فيما عد سنة ١٩٨٧ فقد كانت كالتالي:

اولاً: الدلالة على جريان الشمس والقمر فقد استند بن باز الى بعض الأيات القرآنية مثل قوله تعالى «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى»، «والشمس تجرى لمستقر لها»، «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين»، «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» ، ويقول بن باز فى تفسيره أن الجرى فى لغة العرب هو السير والإنتقال من مكان الى مكان، فالشمس جارية أى سائرة متنقلة من منزله ، وأما ما إستمده من الأحاديث الشريفة لإثبات صحة فتواه فهو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوماً أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ان هذه تجرى حتى تنتهى الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها

إرتفعى وإرجعى حيث جئت ... الخ»، ثم يضيف الإمام بن باز بأن الشمس سقفها ليس بكروى وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، ثم يؤكد الإمام بن باز أنه كان من جملة الناس الذين شاهدوا بعيونهم وأبصارهم سير الشمس وجريانها قبل أن يذهب بصره وهو في سن التاسعة عشر من عمره...

كانت هذه عينة من الأدلة على جريان الشمس والقمر، أما أدلة ثبوت الأرض فقد جمعها بن باز في أولاً الآيات القرآنية مثل «جعل لكم الأرض مهادا»، «الذي جعل لكم الأرض مهادا»، «الذي جعل لكم الأرض فراشا"»، «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم»، ومن تفسيراته أن كون الأرض فراشًا مشروط بكونها ساكنة لأنها لو كانت متحركة لما كانت فراشا على الإطلاق، وثانياً الأحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث الذي يقول «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال عليها فاستقرت…»، ومن هنا إستخلص بن باز أن الحديث النبوي قد اثبت ثبوت الأرض، وبذلك إكتملت ملامح فتوى تكفير جاليليو وتلاميذه والتي لم يتنازل عنها بن باز حتى الآن.

والقضية العلمية الأخرى التى تعرضت لخلافات فقهية شديدة هى قضية «اطفال الانابيب» و«الإخصاب الصناعى» وكان السؤال الذى أثار القلق هو متى تبدأ الحياة ؟، وقد تعددت الإجابات على هذا السؤال الشرعى العويص والذى إستغرق جدلاً لم يحسم حتى الآن ، وكانت أكبر مظاهر هذا الجدل في مؤتمرى "الإنجاب في

ضوء الإسلام» و «بداية الحياة الانسانية ونهايتها في المفهوم الاسلامي» واللذين عقدا في الكويت عامى ١٩٨٣ و ١٩٨٥، وقد إنقسم الفقهاء في مناقشتهم لموضوع بداية الحياة إلى ثلاث فرق، الفريق الأول يرى أن الحياة تبدأ من لحظة الإخصاب ويعتمد على قوله تعالى «خلقنا الانسان من نطفه»، وأنه إذا أثبت ان المرأة حامل يحفظ حق جنينها الشرعى في الميراث، والفريق الثاني يرى ان الحياة تبدأ بعد نفخ الروح وذلك إستناداً الى الحديث الشريف الذي يقول «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما، ثم علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع: أجله، ورزقه وشقى هو أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح... الخ»... ثم نصل إلى الفريق الشالث الذي يحاول أن يوفق بين الرأيين فيذهب الى أن الحياة لا تبدأ منذ الاخصاب وانما لحظة «العلوق» وهو التصاق البويضه الملقحة بجدار الرحم، وتأتى أهمية الإجابة على هذا السؤال من أنه بتبني رأى فريق وتفضيله على رأى الفريق الأخر تتأثر أبحاث أطفال الأنابيب وتنقلب من النقيض الي النقيض، فمثلا إذا تبنينا الرأى الأول وهو أن الحياة تبدأ منذ لحظة التقاء الحيوان المنوى بالبويضة فإن هذا يعنى انه لايمكن اجراء تجارب على البويضة الملقحة التي هي عمار أبحاث اطفال الأنابيب وتتوالى الأسئلة التي بلا إجابة مثل ما الذي يمكن ان نفعله بالأجنة التي تم تجميدها؟، وماذا نفعل في البويضات الملقحة الفائضة؟ وهل يحق للزوجة التي توفي زوجها أن يزرع في رحمها

بويضتها الملقحة بمنى زوجها المتوفى؟ ، وهذه المسألة الأخيرة بالندات رفضها الشرع لأنه يرى أنه بمجرد وفاة الزوج تنتهى العلاقة الزوجية وبالتالى يعتبر الزوج المتوفى أجنبيا، ومثل هذه القضية عشرات القضايا المماثلة في صعوبتها والتي أثارتها قضية أطفال الأنابيب التي جرت الفقهاء الى سباق محموم إتضح أنه فخ ملئ بآلاف الألغاز والمتاهات ..

وإذا كان سؤال متى تبدأ الحياة هو الذي أثار الجدل واللغط في قضية أطفال الأنابيب، فإن سؤال متى تنتهى الحياة أو ما هو الموت الشرعى؟ هو السؤال الذي عطل قضية نقل الأعضاء وزرعها من حديثي الوفاه حتى هذه اللحظة ١٤ ، أما ما هي الفتاوي التي أجهضت قانون زرع الأعضاء فأكثرها شهرة وتأثيرا فتوى الشيخ الشعراوى بعدم جواز نقل الأعضاء الآدمية من إنسان لإنسان على اعتبار أن الأعضاء ملك لله ولا يجوز للانسان أن يتصرف فيما لا يملكه، أما الفتوى الرسمية التي اعطت ثقلا لفتوى الشعراوي فقد كانت فتوى شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق والتي نشرتها جريدة اللواء الاسلامي في ٦ مايو ١٩٩٣ والتي تقول" الموت علامته سكوت الأعضاء وهمودها ويؤكد هذا أن الله أمر عباده ألا يأكلوا من الذبيحة أو يقطعوا شيئًا من اعضائها أو يتعجلوا بالسلخ قبل أن تموت بالذبح، فإذا كان الله قد أمر بعدم قطع شئ من البهيمة قبل أن تموت وتبرد حركتها فأولى بذلك الإنسان الذي كرمه الله حيًّا وميتًا، إن الموت الذي تنبني عليه

الأحكام الشرعية لا يتحقق الا بمفارقة الروح للجسد وبهذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة الجسد وتتتهى مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات وغير ذلك، وانتهى فضيلته إلى أنه «يعتبر قتلاً لهذه النفس قطع أى جزء من جسد المريض المحتضر قبل التيقن من موته بتلك العلامات الشرعية».

ومما هو معروف أنه مع هذه العلامات الشرعية التى ذكرها شيخ الأزهر السابق ستفشل أى عملية لزرع الأعضاء حتما لأنها تتطلب أن يكون القلب نابضًا فى معظم هذه العمليات، وما زالت هذه الفتاوى هى صاحبة الصوت الأعلى برغم الفتاوى المبيحة مثل فتوى شيخ الأزهر الحالى والمفتى السابق د. سيد طنطاوى وأيضًا فتوى الشيخ يوسف القرضاوى..

القضية الأخرى وهى قضية مرضى «ترانسكس» أو الخنثى النفسية والتى نعرض فيه للأدلة الشرعية التى إعتمد عليها الفقهاء فى منع إجراء عمليات تحويل الجنس ، وأهم هذه الأدلة هو الحديث الشريف والذى رواه البخارى عن ابن عباس قال «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء».. وحديث آخر هو «لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال المخنثين من النبى قول» قال رسول الله عليه وسلم أخرجوا المخنثين من بيوتكم»... وقد امتنع جراحو التجميل وجرمت نقابة

الأطباء هذه العمليات بناء على ما سبق إستنتاجه من الأحاديث بعد أن كانت مثل هذه العمليات تجرى في مصر وبمنتهى السهولة وبدون اى قلق او ضجة او إدانة وتجريم لأن المسألة طبيًا هي جسد يعلن عن نفسه بأنه ذكر ومخ يلح عليه أنت أنثى، وهنا لاحل بعد فشل العلاج النفسى الكامل إلا الجراحة.

أما اكثر القضايا العلمية إثارة وسخونة وجدلاً، فهي قضية الختان والتي ازدادت حدة المناقشات حولها في الآونة الأخيرة وخاصة بعد فيلم السي. إن. إن الشهير والذي تحركت وزارة الصحة بعده وبناء على إضطراب اجتماعي وحيره إكتنفت جميع الطبقات فطلبت رسمياً من فضيلة المفتى السابق د. طنطاوي إصدار فتوى رسمية لحسم قضية الختان حتى تتمكن الوزارة من إعداد مشروع قانون ينظم أو يمنع هذه العملية بما لا يتعارض مع الشريعة، أعلن فضيلته هذه الفتوى التي قال فيها» عن ختان الإناث لم يرد بشأنه حديث يحتج به وإنما وردت آثار، حكم المحققون عليها بالضعف ومنها حديث «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» وحديث لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للرجل، وقد ذكر هذه الأحاديث جميعها الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وحكم عليها بالضعف، وذكر قول الإمام بن المندر «ليس في الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع وهكذا فإن جميع أحاديث ختان المرأة ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها»، ثم يضيف فضيلته

إن من الأدلة على أنه عادة وليس سنة أن معظم الدول الاسلامية التي تزخر بالعلماء والفقهاء لا تلتزم بالختان، ولكن هل إنتهت المسألة عند هذا الحد ؟، الواقع أن شيخ الأزهر السابق جاد الحق لم يدع الفرصة تمر وخرج على الجميع بفتوى مفاجئة يقرر فيها أن ختان الإناث من شعائر الاسلام ، وأن تركه يوجب القتال وأن عدم ختان البنات يؤدي بهن الى الإنحراف وأنه لا يجوز ترك الفصل في القضية للأطباء لأن الطب يقوم على العلم والعلم متغير، وأدت هذه الفتوى المفزعة بالدكتور على عبد الفتاح وزير الصحة السابق إلى التراجع عن القرار الذي كان يعد له بمنع ختان الإناث تماماً حتى في المستشفيات الى أن تولى الدكتور سلام وزارة الصحة وأصدر قراره الحاسم بالمنع ، والذي جعل بعض الأطباء وعلى رأسهم د. منير فوزى يرفعون قضية يطالبون فيها بمنع هذا القرار، ودفع أيضا بعضو في مجلس الشعب لأن ينادي بإصدار قانون يبيح ختان الإناث، وكان الطرفان الطبيب وعضو مجلس الشعب مستندين الي فتوى شيخ الأزهر السابقة.

وهكذا تتداخل المسائل وتتشابك القضايا وتتعقد الاستنتاجات والقسرارات، وللأسف فإن هذا التداخل والتعقد والتشابك والاضطراب يؤذى العلم والدين على السواء فيقف العلم مكتوف الأيدى مكبلاً مشلولاً تنقصه الجرأة والمبادرة، يعانى من الخوف ومن سطوة العادات والتقاليد والأحكام الأخلاقية وفي المقابل

يوضع الدين فى مكان غير مكانه وينزل من عليائه وقدسيته ليطالب بالتحكيم فى قضايا علمية يضار منها بسطاء الناس، والذين للأسف يغضبون من الأحكام الفقهية ويعاملونها على أنها هى الدين، فيتهمونه بما ليس فيه وبما ليس مطلوباً منه، وبهذا المنطق يحدث التصادم بدلاً من التكامل، ويحدث الشقاق بدلا من الوفاق ، والخاسر فى النهاية هو الإنسان الذى هو فى الحقيقة الهدف والغاية للدين والعلم.

## ٣- التيار المتخلف ينتصر في معركة زرع الأعضاء

«المهزله» لم أجد أدق من هذه الكلمة التي قالها دغنيم في إحدى حواراته لأصف بها اللامبالاة التي يواجه بها المستولون قضية نقل الأعضاء، فالتشريع موجود والكون كله قد إستقر على الضوابط والمعايير وكبار الأساتذه حمدى السيد وعبد المنعم حسب الله ومحمد غنيم والمرحومين يس عبد الغفار وخيرى السمرة وغيرهم من كبار الأساتذه صرخوا «نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً هو الحل»، وشيخ الأزهر أقر أصحاب الإختصاص رأيهم، وبعد كل هذا فالقانون مازال يغط في نوم عميق ولانعرف لماذا ولالمن نلجا؟؟، وتأخذ المهزلة شكل الفاجعة وتفقد كل أبعادها الكوميدية حين تصبح قضية زرع الأعضاء ساحة لتصفية الخلافات وإستعراض العضلات، فيصفى رئيس تحرير جريدة كبرى حساباته مع حمدى السيد من خلالها بعد أن قاد حملة مؤيدة للقانون منذ أقل من عام ولكن لأأعرف لماذا تغيرت البوصلة مؤيدة للقانون منذ أقل من عام ولكن لأأعرف لماذا تغيرت البوصلة

الآن!!، ويستغل التيار الديني هذه القضية ليستعرض قوته بضغطه على الحكومة ومجلس الشعب حتى لايمر وكلما تعطل القانون تأكدت قوتهم، وحتى مجلس الشورى وجدها فرصة لإثبات أنه ليس مجلس ديكور و«ماصدق» حين أحال الرئيس مبارك القانون إليه ليثبت أن له صوت وأنه مؤثر في صنع القرار، وإنتهز المرحوم د ماهر مهران عضو مجلس الشورى الفرصة ليقول «نحن هنا وكمكة الشهرة التي ذهبت عنى بذهاب الوزارة قد آن الأوان لأن تعود» ، فقرر خطف الأضواء من حمدى السيد وشريف عمر والتأنى ومزيد من التمحيص والتفعيص والدراسة، ونسى أن قانون والتأنى ومزيد من التمحيص والتفعيص والدراسة، ونسى أن قانون الصحافة الجائر تم تمريره في أربعه وعشرين ساعة فقطدا، وأصبحت ساحة مناقشة هذا القانون ساحة غوغائية كسوق التلات كسب الجميع فيها وغنموا ماعدا المريض الغلبان الذي يصرخ أين الحل؟!

يستحق قانون نقل و زرع الأعضاء أن يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسيه فهو القانون الوحيد في العالم الذي إستغرقت مناقشته ربع قرن ولم يحسم بعد، ونحن نعرف أن المواطن المصري مشهور بطول البال والصبر ولكني أعتقد أنه ليس لهذه الدرجه فهذا ليس طول بال أو صبر ولكننا يمكن أن نضعه تحت بند البلاده أو التناحه وهذا بالطبع نستبعده ولانتمناه،وهذا يجعلنا نتساءل ماهي الحكايه إذن ولماذا يتعطل هذا القانون في أروقة مجلس

الشعب ؟، وكيف لقانون بمثل هذه الأهمية والخطورة أن نتصرف حياله بأعصاب بارده وكأننا نناقش قضية إرتفاع أسعار السيمون فيميه لاقضيه يموت بسبب برودنا حيالها الألاف كل يوم؟١١، ومصدر الأهمية والخطورة لايتأتى من غموضه فهو في رأيي محسوم على مستوى العالم كله علمياً و دينياً كما سأوضح فيمابعد، ولكنه يتأتى من كونه قضية حياتية فيها ساحة صراع بين قوى التخلف والتقدم في هذا الوطن، بين من يريد جرنا للماضي وبين من ينشد شدنا للمستقبل، وحسم هذه القضية سيوضح بما لايدع مجالاً للشك فيمن له الغلبة في مصرنا المحروسة، هل هم تتار الماضي أم حماة المستقبل ؟،وسيضع من أدمنوا مسك العصا من المنتصف في موقف مواجهة ترفض الحلول الوسط و«الماينة» واللعب على كل الحيال، وتطرد من ساحتها من بأكلون على موائد معاوية صباحاً ويصلون خلف على ظهراً ، ويسبون الإثنين قبل هبوط الليل! .

وأتمنى أن تكون هذه الدراسة ورقة عمل متواضعة ومبسطة أقدمها للقراء والمسئولين، بعد أن أصابنى اليأس والإحباط من الحكومات التى تعاقبت على مصر ومن طريقة تعاملها مع هذا القانون بالذات، وحتى يصبح القراء الذين هم ضحايا ذلك التلكؤ، يصبحون أيضاً وقود تلك المعركة التى تعامل معها المسئولون بمنتهى الخوف والتردد بالرغم من وضوح الحقيقة وضوح الشمس على مستوى العالم كله، وبالرغم من أن أبناء مصر ينهشهم الموت

فالكل حولهم يبحث بأصابع من الثلج وعقول من الجرانيت عن حلول فى فتاوى وكتب قيلت و كتبت منذ مئات السنين، وسأحاول فى هذه الدراسه أن أكشف أوراق هذا التيار الذى أدمن كسب الجولات بالضجيج لابالمنطق، وبتملق المشاعر لابمخاطبة العقول، وبتقديم تفسيراتهم الخاصة للدين والذى يعرضونه كتقطيبة جبين قاسية وليس كلمسة يد حانية، فأصبح تفسيرهم الدينى مرادفاً للتجهم وسبباً فى قتل مريض بفشل كلوى أو عمى لإنسان يحتاج لقرنية، والدين منهم ومن فهمهم وتفسيرهم براء.

أولاً: ماهى حجم المشكلة ؟وهل هى تحتاج إلى كل هذا الضجيج؟، والإجابة هى نعم تحتاج لأنها مأساة مجتمع ومصيبة وطن، ولتتكلم الأرقام نيابة عنى ففيها كل البلاغة وأيضاً فيها كافة ملامح الكارثة ..

ولنأخذ كمثال مشكلة الفشل الكلوى فنحن لدينا حوالي ١٥ ألف مريض بالفشل الكلوى بواقع ٢٠٠ مريض لكل مليون نسمة وهذه النسبة المفجعة تحتاج لإثنين ونصف مليون جلسة غسيل كلوى كل عام تكلفتها ٢٠٠ مليون جنيه وذلك إلى جانب تكاليف الأدوية وعبوات الدم وغيرها من الخدمات والتي تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه اخرى، وتبلغ نسبة الزيادة في عدد مرضى الفشل الكلوى جنيه اخرى، وتبلغ نسبة الزيادة في عدد مرضى الفشل الكلوى مما يزيد نسبة الإنفاق إلى حوالى خمسة أضعاف.

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة )

وفى الكبد فالأرقام أكثر إفزاعاً ويكفى أن نورد رقماً واحداً من الأرقام التى ذكرت فى المؤتمر العربى الأفريقى التاسع لأمراض الكبد والذى عقد منذ عدة سنوات والذى يقول أن ٥٠٪ من الوفيات فى الريف المصرى من الذكور فى المرحلة السنية من ٢٥ إلى ٤٥ سببها نزيف دوالى المرئ والفشل الكبدى.

وليست هذه كل ملامح الصورة بل مازالت هناك أرقام مأساوية أخرى بالنسبة لمن يعانون من عتامة القرنية وفشل القلب....الخ، والسؤال الذى سيطرح هنا، هل نقل الأعضاء وزرعها هو الحل وألا تكفى المواجهات الحالية التى تقوم بها المستشفيات؟

والإجابة هي أن المواجهات الحالية ليست كافية بالطبع وأن الزرع في أغلب الأحيان هو الحل بل نقول أنه في حالات كالكبد هو الحل الوحيد لأنه لايوجد شئ إسمه غسيل الكبد وكما قال أستاذنا المرحوم د. يس عبد الغفار في المؤتمر السابق لن ينقذنا إلا تشريع حديثي الوفاة، وإذا رد أحد المعارضين وقال إذا وافقنا عليه في الكبد فلماذا نوافق عليه في حالة الكلي فعندنا الفسيل الكلوي المتوافر في مستشفيات حكومية كثيرة وهذا يكفي ؟، وهذا بالطبع كلام خاطئ ظاهره الحق ويراد به الباطل ويرد عليه أستاذنا عبد المنعم حسب الله بقوله حتى لو تساوت تكاليف الغسيل والزرع وهذا غير صحيح فإنه يكفي أنه بعد عملية الزرع يعود المريض إلى ممارسة حياته الطبيعية والعملية بنسبة ١٠٠٪ بينما في الغسيل فهي ٥٠٪، ويقول الأستاذ د محمد غنيم الغسيل حل مؤقت لايغني

عن الزرع فوظيفة الكلى مى تنظيم بيولوجية الجسم والذى يتولى هذا التنظيم لابد أن يكون نسيجاً حياً.

ويبرز سؤال آخر يرفعه المعارضون دوماً في وجوهنا وهو وماذا عن الكلية الأخرى المتبقية إذا كان المتبرع حياً ؟ والإجابة هي أننا نتمنى إصدار التشريع الذي يبيح نقل الأعضاء من حديثي الوفاة حتى نوقف هذا الجدل ونحد من الخوف الذي يعترى المتبرعين الأحياء، ولكن حتى يصدر هذا التشريع فالوهم الرابض في عقول المتبرعين الأحياء ومن يروجون لهم ويفسلون أدمفتهم لاأساس له من الصحة بدليل الدراسة التي أجراها مركز الكلى بالمنصورة على مدى ١٣ عاماً منذ سنة ١٩٧٦ وهو تاريخ أول عملية زرع يجريها المركز وحتى ١٩٨٩ ، ووجد أنه لاتوجد تغيرات في الوظائف المختلفة للكلية المتبقية، وإن التبرع بالكلية لايؤثر بأى صورة على حياة صاحبها، والكارثة أن هذا الكلام موجود في المرجع الذي إستعان به زعيم معارضي نقل الأعضاء ولكنه حذف أجزاء في دراسته وتحت يدنا المرجع الأصلى وأيضاً التشويه الذي أحدثه هذا المعارض لمن يريد الإطلاع ونتحداه أن يثبت العكس.

ونأتى إلى السؤال الذى يعتبره المعارضون للنقل مفحماً وخاصة فى حالة الكلى وهو عن مثبطات المناعة التى يتعاطاها المريض بعد الزرع ومدى الضرر الذى تلحقه به؟ وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة

أما الرد فهو ببساطة أن الأبحاث تتقدم في مجال تقليل هذه الأعراض الجانبية، وهذا السؤال يرد عليه بسؤال آخر وهو منذ متى وصل الطب إلى حد الكمال حتى نتكلم بمثل هذه الطريقة الشامته ، وعندكم الأمثلة كثيرة فهل علاج سرطان الثدى والقولون والمثانة بإستئصالهم علاج يتمشى مع المنطق و يحقق غاية الطبيب وأمانيه،بالطبع لا، فالطبيب يريد إستئصال الورم مع الحفاظ على هذه الأعضاء ولكن هذا هو المتاح حالياً وأيضاً الناجع حتى ظهور طرق أخرى أكثر نجاحاً وتمشياً مع المنطق، ولكن حتى يحدث ذلك هل نقف مكتوفى الأيدى حتى يحسم الجدل واللغط ؟ يعدث مايمكن إنقاذه إنطلاقاً من حب الحياة والإنتصار لها، وتمشياً مع واجبات مهنتنا كأطباء وليس كحفارى قبور (۱).

ونأتى إلى الوتر الذى لايمل المعارضون للنقل من العزف عليه وهو تجارة الأعضاء التى سيؤدى لها وينشرها ويقننها إصدار القانون ؟

ونرد على هذا بأننا ضد تجارة الأعضاء ونعتبرها نخاسة جديدة ولذلك نقف وراء القانون بكل قوة، وذلك لأن تأخير القانون هو الذى أدى إلى إنتشار التجارة وليس العكس،فعندما نسمح بنقل الأعضاء من المتوفين حديثاً وننشر الوعى بين الناس لكى يكتبوا توصية بأعضائهم بعد الموت فإننا بذلك نسد الطريق على تجارة الأعضاء بين الأحياء لأنها في ذلك الوقت لن يكون لها سوق،ومن الأوهام التى روجت لها الأفلام السينمائية مثل COMA والــــى

جعلت المعارضين يوهموننا بأن الجراحين ينتظرون على باب الميت وهم يرهفون السمع ويفركون أيديهم فرحاً بعد رشوة فريق الأطباء الذين يحددون الوفاة، والحقيقة غير ذلك بالمرة ففريق تحديد الوفاة في مكان وفريق الزرع من الممكن أن يبعد الآف الأميال وتربطهما شبكة كومبيوتر بها قائمة الإنتظار والنسيج المطلوب، وبهذا الفهم ينتفى مفهوم العصابة الذي يروجه معارضو النقل ويحل محله مفهوم من يبذرون الأمل في رحم الغد ويعزفون لحن الحياة ويسدون الأذان عن نعيق الغربان.

ولكن ماذا يقف أمام إصدار القانون، وماهى الحجة التى يستند إليها دعاة الرفض؟ إنه الإختلاف حول تعريف الموت حيث أن هؤلاء لايعترفون بوفاة جذع المخ ويصفونها بأنها غير شرعية.

وبداية نقول أنه لايوجد مايسمى بالموت الشرعى والموت غير الشرعى، هناك فقط مايسمى بالموت والذى كانوا قديماً يشخصونه حسب ماكانوا يعرفونه من علم حينذاك بعلامات معينة أصبحنا ومع تقدم العلم نشخص بأدق منها، والعلامات القديمة التى ذكروها مثل إنقطاع النفس وإنخساف الصدغين وبرودة البدن وتدلى الخصيتين...الخ، كل هذه العلامات صحيحة ومفيدة ولكنها صحيحة ومفيدة بالنسبة للحانوتى وليس للطبيب!، أما مايعرفه الطب وموثق فى كل الكتب العلمية المحترمة فهو علامات محددة وغاية فى الدقة مثل عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ، وعدم وجود تنفس بعد إيقاف جهاز التنفس لمدة عشر دقائق وتحت

شروط معينة، وعدم وجود ذبذبات برسام المخ الكهربي وأيضاً عدم وجود دورة بالدماغ بعد تصوير الشرايين....الخ، وكل مايقال عن عودة الحياة لأناس ماتوا إكلينيكياً هو محض كذب وإفتراء، وسنقتبس من المجلة البريطانية للتخدير عدد نوفمبر ١٩٨١ ، وهي نفس المجلة التي إعتمد عليها زعيم جبهة المارضة د صفوت لطفي في دراسته وثبت أنه لم يراع الأمانة العلمية ولوى عنق الكلمات لمصلحته ، وقال في ص ١٥ من دراسته التي وزعها على أعضاء المجلس من قبيل "لقد دب التشكك بين كثير من الأطباء الذين يمارسون عمليات نقل الأعضاء فيما إذا كانوا ينتزعون الأعضاء من موتى فعلاً أم أحياء ١٤،وللأسف عندما إطلعت على نفس العدد وجدت كلاماً مختلفاً هذا نصه "لم يثبت بتاتاً ولامرة واحدة أن حالة وفاة جدع المخ عادت إلى الحياة وكل الأقاويل عن حالات عادت إلى الحياة بعد تشخيص وفاة المخ إنما كانت من بنات أفكار أقارب المرضى التي ينسجونها عند علمهم أن مريضهم في حالة حرجة "والمشكلة أن الخلط ناتج عن عدم التفرقة بين شيئين هامين وهما الفيبوبة البدائية والتي لاتعد موتأ والسكتة الدماغية التي نقصدها عند كلامنا عن الموت الإكلينيكي ففي الأولى تضيع قدرات المخ العليا ولكن مع بقاء التنفس الطبيعي وقدرات جذع المخ الإنعكاسية، أما في الثانية وهي سكتة جدع المخ فتضيع مع قدرات المخ العليا قدرات التنفس الطبيعي وكذلك قدرات المخ الانعكاسية ولابد من الإعتماد على أجهزة التنفس الطبيعي، وظل د صفوت لطفى رئيس جمعية الأخلاقيات الطبية يخترع الحجج، وكلما أطل القانون برأسه هوى عليه د.صفوت بسيفه البتار وكأنه مسرور السياف فى ألف ليلة وليلة ليغتاله فى وضح النهار وأمام أعين الصامتين وأحيانا المتواطئين، وتعب ضحاياه ممن سينقذهم زرع الكلى أو الكبد أو القرنية وهم يدقون الأبواب يطلبون الحياة،ولكن كل هذا لم يحرك ساكنا لهذا الأستاذ الذى أصر على أن مهنة الطبيب الحانوتي أكثر رومانسية ونفعاً من مهنة الطبيب ا

وكنا من الممكن أن نتفاضى عن هذا الرفض وعدم الإقتتاع لو كان محصوراً فى دائرة الرأى الشخصى ولكن المصيبة أنه تحول إلى كفاح ونضال وشغب وإرهاب فكرى أودى بحياة الآلاف من المرضى الذين ينتظرون تعطف سيادته هو وأنصاره من بعض الشيوخ جامدى الفكر ومتصلبى الرأى، والمدهش أن هذا الدكتور نفسه أشرف على رسالة تقول بعكس ماأشاعه وبلبل به أفكار الناس ومنحها درجة إمتياز مما يعنى الموافقة عليها فى أبشع صور النفاق العلمى التى سمعت عنها فى حياتى، ولأهمية هذه الرسالة التى تفضح أفكار درويش الطب سأقتبس منها بعض فقرات المقدمة العربية، والرسالة قدمها دحاتم عبد الغنى ماضى تحت إشراف د.صفوت لطفى فى عام ١٩٩٦ لنيل درجة الماجستير، وتقول مقدمة الرسالة:

«يهدف هذا البحث إلى تأكيد أنه يجب المساواة قانوناً بين وفاة المخ والوفاة ككل، حيث يجد هذا المبدأ في الوقت الحاضر قبولاً

واسعاً لدى الدوائر الطبية والشرعية فى مختلف بلدان العالم، وأن العامل الأساسى فى الوفاة هو وفاة جذع المخ، مع التأكيد بأن جذع المخ يمكن تشخيصه بكل ثقة وتأكيد على فراش المريض» ١١١

وأستحلفكم بالله هل رأيتم مثل هذه الجرأة وهذا الوجه المكشوف الذى لايستحى بأن يتاجر بالعلم ويصبح دكتور جيكل ومستر هايد بوجهين أحدهما علمى داخل قاعات البحث وعند مناقشة الرسائل العلمية، ووجه آخر للدعاية يمسح به «جوخ» لبعض شيوخ النفط من الرجعيين وينافق غرائز القطيع ويكون رأس الحرية في السلاح الذي يوجه لواحد من أكثر القوانين إنسانية معطلاً صدوره ليمنع إنقاذ الاف المرضى الغلابة الذين لايستطيعون السفر لإسرائيل أو السعودية لإجراء عمليات زرع الأعضاء.

وإذا كان هذا هو قول أهل الذكر من علماء الطب، فماذا عن أهل الذكر من علماء الدين ؟ المدهش والعجيب أن شيخ الأزهر قد أصدر فتوى ورأياً واضحاً مؤيداً لايحتمل اللبس أو التأويل وبرغم ذلك فما زلنا مترددين، والأعجب أن كافة الدول الإسلامية قد أقرت هذا القانون ونحن مصر مهد الحضارة مازلنا نتشكك، فالسعودية بناء على قانون إباحة نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً واستطاعت حتى عام ١٩٩٥ أن تزرع ٤٤ كبداً و٤٢ قلباً ورئتين وثلاث حالات بنكرياس وأخيراً سبقت العالم كله في زرع الرحم وثلاث حالات بنكرياس وأخيراً سبقت العالم كله في زرع الرحم بواسطة طبيبه!! وواحد على ألف من هذا كله لم يحدث في مصر مع منتهى الأسف والخجل والعار، وأقول مع الأسف لأن السعودية

عندما تريد تعليم أبناءها الطب فهى ترسلهم إلينا هنا فى مصر، ولكننا عندما نريد زرع كبد فنحن نذهب إليها أو إلى إسرائيل بعد أن أغلقت أمريكا وأوروبا أبوابها أمامنا، وذلك فقط لأننا نخاف ضجيج قلة تعد على الأصابع لانعرف ماهو غرضهم ومن يقف وراءهم مع أننا واثقون أن كل موهبتهم هى الصوت العالى.

وفى الأردن يجرى العمل بهذا القانون منذ سنة ١٩٨٠ أى منذ أكثر من ٢٠ سنة، والعراق منذ ١٩٨٦، وكذلك باقى الدول الإسلامية والعربية التى سبقتنا فى هذا المضمار بسنوات عديدة أرجو ألا تطول.

وأخيراً فللناقش بهدوء مسألة الموت الإكلينيكي هذه، أو بتعبير أبسط هل الموت هو موت القلب كما يقول المعارضون أم موت المخ كما يقول المؤيدون؟؟.

وفى البداية سنستند إلى تعريف للموت لن يختلف عليه المؤيد ولاالمعارض وهو أن الموت «هو مفارقة الروح للجسد» وبما أن الروح هى أمر غيبى لايعلمه إلا الله ولايستطيع طبيب أو فقيه أن يدعى معرفته فلسنا نملك إلا الحديث عن العلامات الدالة على هذه المفارقة، وقد إعتمدت على ثلاث قضايا فقهية إستطعت من خلالها إثبات أن الروح تتعلق بجذع المخ وليس بالقلب.

والقضية الأولى هى نفخ الروح فى الجنين قبل الولادة، ففى سورة السجدة يقول المولى عز وجل «الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين

ثم سـواه ونفخ فيه من روحه»، وأيضاً في سـورة المؤمنون «ولقـد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضفة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين "،وقد فسرت أنشأناه خلقاً آخر في جامع العلوم والحكم بأنها نفخ الروح، وقد أيدت الأحاديث النبوية أن نفخ الروح يتم بعد كل هذه المراحل أنظر الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن هذه المراحل، كل هذا يثبت أن نفخ الروح يتم بعد تكون الجنين أي بعد ١٢٠ يوماً ، وهذا الرقم هو الذي أقره المجمع الفقهي لرابطة المالم الإسلامي والذي عقد بمكة المكرمة سنة١٩٩٠ حين كان يناقش قضية الإجهاض، وبما أن القلب يتكون وينبض منذ اليوم الثاني والعشرين بعد التلقيح، إذن لايمكن أن يكون مرتبطاً بالروح ونفخها، ولكن الإتصالات والتشابكات مابين جذع المخ ومافوقه من المناطق المخية العليا فهي التي تتكون بعد ال١٢٠ يوماً أي أنها هي المرتبطة بنفخ الروح وليس القلب.

ونأتى إلى القضية الفقهية الثانية التى سنتبت من خلالها أنه المخ وليس القلب هو المرتبط بالروح، وهى قضية العلامة الدالة على حياة الجنين بعد الولادة والتى كانت مهمة عند الفقهاء لإثبات الميراث، فلم يحكم الفقهاء للجنين بعد ولادته بالحياة إلا إذا إستهل صارخاً وذلك إستناداً إلى قول الرسول صلعم "لايرث الصبى حتى يستهل"، وقد ذهب الإمام مالك أبعد من ذلك حين إعتبر أن المولود

لا يعتبر حياً إلا إذا صرخ ولو تنفس أو حتى تبول وتحرك، وهنا فالروح ترتبط بالإدراك والإحساس والصراخ وكلها وظائف مخية، إذن هو المخ وليس القلب مرة ثانية.

ثالث القضايا التى ناقشها الفقهاء وإستندنا إليها هى حركة المنبوح والتى إتفق الفقهاء على أنها ليست دليلاً على الحياة، برغم أنه فى هذه الحركة يملك قلباً نابضاً ودورته الدموية لاتزال كاملة ومعظم أعضاء جسمه تعمل، أى أن الذى يحدد مفارقة الروح للجسد هو غياب الحس والإدراك برغم نبض القلب وهو مايتمشى مع الواقع فالذى يعدم شنقاً يظل قلبه ينبض لفترة ونسميه ميتاً لأن جذع المخ قد مات، وفى عمليات القلب المفتوح يوقف القلب تماماً ولكن لأن جذع المخ مازال يعمل فنحن لانصف الذى تجرى له العملية بأنه ميت،أى أن جذع المخ فى الحالتين هو المرتبط بتحديد الموت.

وأخيراً فقد إضطررت لهذه الإطالة في مناقشة ما أعتبره بديهياً لأننا للأسف كتب علينا أن نناقش مثل هذه البديهيات البسيطة في عصر يسعى فيه الآخرون لإطالة العمر بالهندسة الوراثية، وأظن أننى بهذه الدراسة قد فندت كل الحجج الواهية التي يستند إليها معارضو هذا القانون، وأرجو ألا يستمر مسلسل رضوخ أعضاء مجلس الشعب الموقرين للرافضين المتسترين وراء الدين، وأن يدركوا أن هؤلاء من أصحاب الصوت العالى بعد أن وضعوا الفن والأدب في قفص الإتهام فإن الدور آت على العلم،

فنحن مقبلون على حسبة جديدة هى حسبة العلم، وعلى إستعراض عضلات للمتطرفين الذين يختبرون قوة ووعى الحكومة والسلطة بإثارة مثل هذه المخاوف، ولو إنتصر هذا التيار فى معركة زرع الأعضاء فسيعتبر هذا آخر مسمار فى نعش الإستنارة، وسنصير مثل أفغانستان التى تشاركنا فى رفض القانون!، وعلى المسئولين أخيراً أن يتفهموا أن التطرف فكر قبل أن يكون رصاصة، وعقيدة قبل أن يكون كلاشينكوف، ومواجهته ليست مهمة وزير الداخلية فقط بل هى مهمتهم وواجبهم قبله بأن يواجهوا بلاخوف لأن الحياة فى النهاية تستحق أن ندافع عنها مهما كان الثمن مرتفعاً ومهما كان ضجيج الجهل صاخباً.



# ٤. هلال رمضان بين الرؤيتين .. البصرية والعلمية

قال جاليلو قديما «قد كتبت الطبيعة كتابها المجيد بلغة المعادلات الرياضية» ، ومازلنا نحن نقول حديثاً «لقد كتبتها بلغة المعادلات الفقهية»!!.. والدليل على صحة مقولتنا أننا حتى الآن نعتمد على تحديد موعد بداية الشهر الهجرى برؤية الهلال بصرياً ، أما الحساب الفلكي فيحتل عندنا المرتبة الثانية ولو تعارض الإثنان -الرؤية البصرية والحساب الفلكي . قدمنا بكل حسم وبلا أدنى تردد الرؤية البصرية وقلنا فليبذهب الحسباب الفلكي وأصحابه الي الجحيم فالمهم هو الإحتفال الذي تعقده وزارة الاوقاف، والأهم هو لحظات اللهفة والترقب ونحن مشدودو البصر لشفتي المفتى في إنتظار إعلان النتيجة حتى ينطلق بميعاد بداية شهر رمضان لينطلق بعدها إذا كان رمضان غدا صوت عبد المطلب «رمضان جانا اهلا رمضان» ويبدأ بعدها هجومنا التتارى على أكواب الزبادي وأكياس الفول المدمس، وأنا لست ضد الاحتفال فالاحتفال يعنى البهجة، ولكنني ضد الجمود فالجمود يعنى الموت، ومن حق

المفتى أن تحيطه الميكروفونات وعدسات المصورين ولكن من حقنا نحن أيضاً أن نمارس حق إحترام العلم والذي يعنى أولاً وقبل كل شئ إحترام أنفسنا (وللعلم نحن ننفرد دون مخاليق ربنا في العالم كله بعدم امتلاك نتيجة هجرية معروفة سلفاً إن شا الله لمدة سنة واحدة بس ١١)، فنحن لا نستطيع مثلاً أن نحدد أجازاتنا قبلها بفترة معقولة او إمتحاناتنا اذا ساقها القدر وتمت في أعياد ونظل نضرب أخماساً في أسداس عند تأكيد أي ميعاد سواء كان حجز فندق او تذكرة طيران... الخ، ويكفى أن أضرب مثالاً على مدى الإضطراب واللخمة التي وقعنا فيها من جراء إصرارنا على الرؤية البصرية للهلال، فمنذ عدة سنوات أعتقد أنها سنة ١٩٨٣ وفي الليلة السابقة لليلة الرؤية وبعد أن خلد معظم الناس للنوم فوجئوا بتليفونات من أقاربهم في السعودية تخبرهم بأن الهلال قد ظهر هناك، وأن عليهم أن ينووا الصيام في الفد، ورنت أجراس التليفونات في البيوت، وشاع الاضطراب بين الناس وسارعوا لإعداد السحور على عجل وحدثت «سريعة» رمضانية لم يسبق لها مثيل، ولكن الغلابة من الذين لا يملكون تليفوناً أو لم ينعم الله عليهم بنعمة الأقارب القاطنين في الأراضي الحجازية، هؤلاء إستيقظوا ليتناولوا الافطار بكل حسن نية وعندما إكتشفوا الخطأ الجسيم الذي وقعوا فيه ظلوا أسرى الاكتئاب حتى ضرب المدفع، وما دام الشيّ بالشيّ يذكر لا ننسى أيضاً بعض الجماعات التي تفرض في كل عام على القرى التي تعيش فيها الصيام أو الإحتفال المهم فى قضية رؤية الهلال هو الهستيريا التى تصيب البعض عندما نقول بالإعتماد على الرؤية الفلكية، وصراخهم وتكفيرهم لمن ينادى بذلك لأن الرؤية عندهم هى بالعين المجردة تطبيقاً لصوموا لرؤيته ، ومن يفتى بغير ذلك فقد خرج من زمرة المؤمنين، وسأسرد لكم مثلاً يثبت لكم أن الإلتزام الحرفى بالنصوص بدون عرضها على العلم الحديث بمافيه علم الفلك يأتى بما لاتحمد عقباه، ولابد من أن نعرف قبل أن نخوض فى هذا الموضوع أن هناك من لا يعترفون ببديهية علم الفلك الأساسية من أصله، وهى أن الأرض تدور حول الشمس والتى أثبتها كوبرنيكوس وحوكم من أجلها جاليليو حتى أصبحت من أساسيات المعرفة الإنسانية ككل وليس علم الفلك فقط، ولنقرأ سوياً فتوى الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز حتى نحكم بأنفسنا.

يقول الشيخ الامام عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٦:

«القول بأن الشمس ثابته وان الأرض دائرة هو قول شنيع ومنكر، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب ان يستتاب وإلا قتل كافراً ومرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين».

ونأتى هنا الى مسألة المنهج التي تحدثنا عنها كثيراً ونسأل الى ماذا إستند الشيخ بن باز في فتواه، هل إستند الى رأى اهل العلم وهم في هذه الحالة علماء الفلك ؟ والإجابة للأسف لا، فهؤلاء العلماء كضره ولكنه إستند إلى القرآن الكريم والأحاديث وكتب السلف الصالح، وهذا المنهج الذي يلوى عنق النصوص لإستخراج الحقائق العلمية طالما هاجمه الكثيرون حتى من بين علماء الدين أنفسهم، أما عن هذه الأدلة التي قدمها بن باز فيما بعد سنة ١٩٨٢ فقد كانت كالتالى أولاً الدلالة على جريان الشمس والقمر فقد استند بن باز الى بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى»، «والشمس تجرى لستقر لها»، «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين»، «فلا أقسم برب المشارق والمفارب».... ويقول بن باز في تفسيره أن الجرى في لغة العرب هو السير والإنتقال من مكان الى مكان، فالشمس جارية أي سائرة متنقلة من منزله، وأما ما إستمده من الأحاديث الشريفة لإثبات صحة فتواه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن هذه تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها إرتفعي وإرجعي حيث جئت ... الخ»، ثم يضيف الإمام بن باز بأن الشمس سقفها ليس بكروى، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، ثم يؤكد الإمام بن باز أنه كان من جملة الناس الذين شاهدوا بعيونهم وأبصارهم سير الشمس وجريانها قبل ان يذهب بصره وهو في سن التاسعة عشر من عمره...

كانت هذه عينة من الأدلة على جريان الشمس والقمر، أما أدلة ثبوت الأرض فقد جمعها بن باز فى أولاً: الآيات القرآنية مثل «جعل لكم الأرض قرارا»، «جعل لكم الأرض مهادا»، «الذى جعل لكم الأرض فراشا»، «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم».... ومن تفسيراته ان كون الأرض فراشاً مشروط بكونها ساكنة لأنها لو كانت متحركة لما كانت فراشاً على الإطلاق، وثانياً الأحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث الذى يقول «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال عليها فاستقرت».... ومن هنا إستخلص بن باز أن الحديث النبوي قد أثبت ثبوت الأرض، وبذلك إكتملت ملامح فتوى تكفير جاليليو وتلاميذه والتى تنازلت عنها الكنيسة ولم يتنازل عنها بن باز وتلاميذه حتى الأن...

والشئ الغريب والذى يدعو الى الدهشة حقاً هو أننا نعتمد على الحساب الفلكى فى أشياء أخرى على نفس درجة أهمية الصوم، من أهمها مواقيت الصلاة، ونأتى لتحديد ميعاد الهلال ونقول لا ، الفلكى ليس شرعياً، وأتساءل ماذا لو أصدرت الحكومة قراراً بمصادرة كل النتائج والأجندات وفرضت علينا ان نعود لتحديد مواقيت الصلاة كما كان يحددها الأقدمون اى أن وقت صلاة الظهر سيبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن

يصير ظل كل شئ مثله، أو أن وقت صلاة المغرب سنعرفه إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب حتى مغيب الشفق الأحمر .. الخ، هل سنخضع وقتها لأوامر الحكومة، أعتقد أن الإجابة لا بالثلث..

وإلى القارئ العنزيز أورد بعض الأمثلة التى تدل على دقة الحسابات الفلكية التى من المكن أن نهملها أو نضحى بها علشان خاطر عيون واحد بدوى فى أقاصى الجزيرة العربية أخبر السلطات المختصة هناك بأنه رأى الهلال ويريد قبض صرة الريالات 1.

هل يعلم قارئنا العزيز أن عيون المراصد الفلكية المتطورة الآن تستطيع أن ترصد وترى وتتعمق في الكون لمسافة ١٥ ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية لمن لا يعرف أو لمن كانوا أدبى مش علمي مسافتها حوالي ستة مليون ميل ولاتنسي عزيزى القارئ أن تضرب هذا الرقم في ١٥ ألف مليون (١، وبمثل هذه المراصد الجبارة أصبح التنبؤ بما سيصير عليه زمن اليوم بعد خمسة الاف مليون سنة شيئاً يسيراً، والمفاجأة أن اليوم بعد هذه المدة (ربنا يديكم ويدينا العمر) سيصير ٣٦ ساعة وليس ٢٤ ساعة لأن ساعة دوران الأرض تقل يومياً وتنعكس بالتالي على إبطاء الزمن مما يجعل يومنا أقصر من غدنا بحوالي ٢٥ جزء من ألف مليون جزء من الثانية، وهكذا تنبأ العلماء بمثل هذه المفاجأة التي هي كذلك النسبة لنا، أما بالنسبة لهؤلاء العلماء الذين يحسبون للسفن الفضائية التي تسافر للمريخ بالثانية لا تمثل أي مفاجأة..

ولنذهب أبعد من ذلك ونقول للذين يشككون فى صحة الحسابات الفكلية ماهو رأيكم فى أن كوكبين من كواكب المجموعة الشمسية وهما نبتون وبلوتو قد إكتشفا بواسطة الحساب الفلكى قبل تحديد مكانهما بالمناظير الفلكية !!.

طلبى الأخير فى نهاية المقال هو تطبيق أول أمر قرآنى «إقرأ».. هذا الأمر الذى فهمناه بالمعنى الضيق وليس بالمعنى الرحب للكلمة.. فبجانب قراءة الحروف والكلمات لابد أن نقرأ الطبيعة والكون بلا خوف وبكل ما فى العقل من جسارة وقدرة على الكشف، فالعقل يتنبأ وفقاً لقوانين الواقع وليس قضزاً أو إهداراً لهذه القوانين وإلا لكان فتحاً للمندل او قراءة للبخت.. والعلم بالتأكيد ليس الا فتحاً للآفاق وقراءة للمستقبل.



### ٥ - العلمانية .. لماذا؟ هل العلمانية كلمة قبيحة ؟

#### ما هي العلمانية ؟

تعد العلمانية من اكثر الكلمات فى قاموسنا اللغوى تعرضاً للظلم البين والخلط الشديد عن عصد أو عن جهل وهى قد أصبحت وصمة عار لكل من يتلفظ بها، أما من يتجرأ بأن ينتسب إليها فقد إقتريت رقبته من مقصلة التكفير وأصبح هدفاً لحد الرده وكيف لا وهو منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة فى رأى دعاة الدولة الدينية !!.

والسبب في هذا الموقف المعادى للعلمانية هو الخلط بينها وبين الإلحاد أما السبب الأقوى فهو أن العلمانية ستسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من دعوة الدولة الدينية والمنظرين لها فهي تدعو لحوار الأفكار على مائدة العقل وتعريتها من رداء القداسة الذي يغطيها به هؤلاء الدعاة للوصول إلى أهدافهم ، وهذا كله يجعل من المسألة مسألة بشرية بحتة فإذا كان حديثهم عن البركة في الاقتصاد الاسلامي حولته العلمانية لحديث عن محاولة خفض

نسبة التضخم وزيادة الدخل القومى، وإذا كان كلامهم عن حكم الله حولته العلمانية الى كلام عن الديمة راطية والدستور لتنظيم العلاقات بين البشر ، فالله جل جلاله لا يحكم بذاته ولكن عن طريق بشر أيضاً لهم أهواؤهم ومصالحهم التى لابد من تنظيمها وإذا كانت قضيتهم هى قراءة الماضى فقضية العلمانية هى صياغة الستقبل .

وفى السبعينات ومع إستعمال السادات للجماعات الاسلامية كمخلب قط ضد اليسار المصرى وسماحه لهم بالخريشات في حسيد هذا التيار والتي كان لابد أن تتطور بعد ذلك إلى نهش في جسد صاحب الدار والراعي نفسه الذي تصور أن القط ما زال أليفاً ولم بعد الى أصله كنمر مفترس، في ظل هذا المناخ هوجمت العلمانية من حملة مباخر هذ النظام مما دفع مفكراً كبيراً مثل د زكى نجيب محمود الى كتابة مقالة في جريدة الأهرام تحت عنوان عين . فتحه . عا محاولاً فيها تفسير معنى العلمانية التي كانت ملتبسة على الكثيرين حتى أن مجرد نطقها بفتح العين ام بكسرها صاريمثل قضية تستحق الطرح على صفحات الجرائد فيكتب زكى نجيب محمود بوضعيته المنطقية الساعية لتحديد الألفاظ وفك الغموض عن معانيها قائلاً "سواء كان المتحدث مهاجماً كان أم مدافعاً فكلاهما ينطق اللفظة مكسورة العين وكأنها منسوبة إلى العلم مع أن حقيقتها هي العين مفتوحة نسبة الي هذا العالم الذي نقضى فيه حياتنا الدنيا )... ولو كان الفرق في المعنى بين أن

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة )

تكون العلمانية مكسورة العين او مفتوحة العين فرقاً يسيراً يمكن تجاهله لقلنا أنه خطأ لا ينتج ضرراً كبيراً ولكن الفرق بين الصورتبن في نطق الكلمة فرق لا يستهان به مما يستوجب الوقوف والمراجعة»(١) .. ويعلل زكى نجيب محمود هذا بأن «كلمة العلمانية ليس لها وجود في اللغة العربية قبل عصرنا الحديث فالكلمة هناك لها عند القوم أهمية وتاريخ على عكس الحال عندنا $^{(Y)}$ 

وتعرض د. فؤاد زكريا إلى الضجة التي أثيرت حول استخلاص كلمة العلمانية بفتح العين من العالم او بكسر العين من العلم، ويعتبرها ضجة مبالغا فيها لأن كلا من المعنيين لابد أن يؤدى الى الآخر "فالشقة ليست بعيدة بين الاهتمام بأمور هذا العالم وبين الاهتمام بالعلم وذلك لأن العلم بمعناه الحديث لم يظهر إلا منذ بدء التحول نحو إنتزاع أمورالحياة من المؤسسات التي تمثل السلطة الروحية وتركيزها في يد السلطة الزمنية، والعلم بطبيعته زماني لا يزعم لنفسه الخلود بل ان الحقيقة الكبرى فيه هي قابليته للتصحيح ولتجاوز ذاته على الدوام وهو أيضا مرتبط بهذا العالم لا يدعى معرفة أسرار غيبية أو عوالم روحانية خافية ومن ثم فهو يفترض أن معرفتنا الدقيقة لا تنصب إلا على العالم الذي نعيش فيه يترك ما وراء هذا العالم لأنواع أخرى من المعرفة دينية كانت ام صوفية ( ....) فالنظرة العلمية عالمانية بطبيعتها «٢).

ومع تنامى التيار الأصولي الاسلامي وتصاعد سطوته الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع المصرى كان لابد للعلمانيين أن يقدموا تعريفهم الخاص للعلمانية وأن يحاولوا فك الارتباط الشرطى بين العلمانية والالحاد من أذهان الناس ، فالمشكلة كانت قد إنتقلت من برودة الأكاديمية الى سخونة الشارع ، والأمر لم يعد أمر نطق بالفتح او بالكسر وإنما أصبح غزلاً وتملقاً للمشاعر الدينية باسم محاربة العلمانية، أصبح الأمر تخديرًا مزمنًا لكسب الجماهير المغيبة، هنا أصبحت محاولة التعريف ضرورة ملحة وليست ترفأ دراسياً.

والمأساة تكمن في أن كل ما يكتبه التيار الأصولي الاسلامي يستقى تعريفاته من أصوليين آخرين وتظل الدائرة مغلقة لا تسمح بأى تواصل حتى بقصد الفضول المعرفي، فالأمانة العلمية تقتضيهم أن يستمدوا آراءهم عن العلمانية من تنظيرات العلمانيين أنفسهم لها، وعلى حد علمي أنه حتى الآن لم يربط علماني عربي واحد بين العلمانية وبين الإلحاد فالعلمانية نظرة الى المعرفة والسياسة، والالحاد نظرة الى الدين واللاهوت.

وبقراءة متأنية لكتابات رموز العلمانية المصرية الحديثة نستطيع أن نقرر هذه الحقيقة ونعرف العلمانية بالإيجاب وليس بالسلب، بحقيقتها وليست بأنها هي التي غير الإلحاد حتى لا يصبح العلمانيون دائما في موقف رد الفعل ودفع الهجوم وحتى لا يقعوا في الشراك اللزجة المنصوبة لهم من قبل المعسكر الأصولي، والذي يجعلهم دائماً في حالة إستنفار مستمر وقسم دائم بأغلظ الأيمان ها نحن مؤمنون مثلكم بل وأكثر، وينتهي المزاد بفوز التيار الأصولي

بالضربة القاضية لأنه جر العلمانيين من ساحة الواقع الى حلبة الميتافيزيقا والتي يجيد الأصوليون اللعب والمراوغة عليها.

وبداية نتفق على الأصل اللغوى لكلمة العلمانية(٤) فالعلمانية هي المقابل العربي لكلمة Secularism في الانجليزية اوSeculaire في الفرنسية، وأصول الكلمة تعنى يستولد أو ينتج او يبذر او يستنبت منَ الاهتمامات الدنيوية الحياتية ، ومن هنا فإنها استخدمت كصفة أيضًا لأصحاب هذه الاهتمامات الدنيوية، وللكلمة أيضا دلالة زمنية(saeculum) في اللاتينية بمعنى القرن حيث أنها تصف الأحداث التي قد تقع مرة واحدة في كل قـرن، فـالدقـة الكاملة لترجمتها كما يشير د. فؤاد زكريا هي الزمانية، إن العلمانية ترتبط بالأمور الزمنية أي بما يحدث في هذا العالم وعلى هذه الأرض في مقابل الأمور الروحانية التي تتعلق أساسنا بالعالم الآخر،وقد كان المترجمون الشوام قديمأ يستعملون لفظ العلمانية كترجمة للكلمة الضرنسية LAIQUE او الانجليزية LAIQUE وهي المأخوذة عن اللاتينية LAICUS اى الجماهير العادية او الناس او الشعب الذي لا يحترف الكهانة تمييزاً لهم عن رجال الدين، والمفهوم الثاني وان كان لا يستخدم الآن يؤكد المفهوم الأول ولا ينفيه فاللفظ قد تطور ليعبر عن التحول من حكم الاكليروس (الكهنوتي) إلى السيطرة المدنية (حكم الرجال العاديين) المعنيين بالششون الدنيوية (الزمانية)، هذا عن المعنى اللغوي والذي كما رأينا لا يعني الإلحاد من قريب او بعيد بدليل أن القس الذي لا يخضع لنظام

كنسى محدد يطلق عليه Secular priest أى قس عالمانى وليس قسًا ملحداً واإلا لكانت نكتة !!..

وسيرد المتربصون بالعلمانية ويقولون «هذا هو تعريف الغرب المختلف عنا شكلاً ومضموناً ضماذا عن تعريفكم أنتم ؟ ، وإجابة السؤال هو أن تعريفات العلمانيين للعلمانية شأن أى تعريف فى إطار العلوم الانسانية تختلف بإختلاف وجهة النظر والمدرسة الفلسفية التى ينتمى اليها صاحب التعريف ولكن فى النهاية تصب كل التعريفات فى مصب واحد.

وأول هذه الأنواع من التعريفات هو التعريف الذي يستند الى علاقة العلمانية بالدين :

«العلمانية ليست هي المقابل للدين ولكنها المقابل للكهانة»(٥)

«العلمانية هي التي تجعل السلطة السياسية من شأن هذا العالم والسلطة الدينية شأناً من شئون الله» (٦).

«العلمانية هي في جوهرها ليست سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين»(٢).

• ثانياً: تعريف من حيث حقوق المواطنة وأسسها الدستورية:

«العلمانية لا تجعل الدين أساساً للمواطنة وتفتح أبواب الوطن للجميع من مختلف الأديان هذه هي العلمانية دون زيادة او نقصان فهي لم ترادف في أي زمان أو مكان نفي الأديان»(^).

\_\_\_\_\_ وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة )

- أسس الدولة العلمانية تتمثل فيما يلى:
- (أ) أن حق المواطنة هو الأساس فى الإنتماء بمعنى أننا جميعا ننتمى إلى مصر بصفتنا مصريين مسلمين كنا ام اقباطاً.
- (ب) إن الأساس في الحكم الدستور الذي يساوى بين جميع المواطنين ويكفل حرية العقيدة دون محاذير أو قيود.
  - (ج) أن المصلحة العامة والخاصة هي أساس التشريع.
- (د) ان نظام الحكم مدنى يستمد شرعيته من الدستور ويسعى لتحقيق العدل من خلال تطبيق القانون ويلتزم بميثاق حقوق الانسان» (٩).

#### • ثالثًا: التعريف الشامل من وجهه نظر معرفية وفلسفية:

«التفكير في النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق»(١٠)، هذا هو تعريف العلمانية للدكتور مراد وهبه والذي جاء في معرض حديثه عن رسالة في التسامح للمؤلف الانجليزي جون لوك والذي خلص إلى أن المعتقدات الدينية ليست قابلة للبرهنة ولا لغير البرهنة فهي إما أن يعتقد بها أولا ، ولهذا ليس في إمكان أحد أن يفرضها على أحد ومن ثم يرفض لوك مبدأ الاضطهاد بإسم الدين، ويترتب على ذلك تمييزه بين أمور الحكومة المدنية وأمور الدين ويقرر مراد وهبه إن هذا التمييز هو نتيجة للعلمانية وليس سبباً لها ، فالعلمانية نظرية في المعرفة وليست نظرية في

السياسة، وهذا التعريف يتفق إلى حد كبير مع تعريف آخر هو أن «العلمانية محاولة في سبيل الاستقلال ببعض مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة وعن المسلمات الغيبية» (١١).

#### في مصر علمانيون بلا علمانية:

بذل الباحثون المصريون جهداً كبيراً في محاولة تحديد البدايات الجنينية للعلمانية المصرية وفي إثبات أن مصر قد عاشت مراحل علمانية متعددة قبل الهجمة التتارية الأخيرة التي نكتوى بنارها في الوقت الحالي، فبعض الآراء ترجع إرهاصات العلمانية الأولى الي الحزب الوطني (١٨٧٩ ـ ١٨٨٧) الذي قاد الثورة المرابية بهدف نقل السلطة من ايدي الأرستوقراطية التركية الشركسية الى أيدي كبار الملاك والتجار الوطنيين ، وتستند هذه الآراء الى البيان التأسيسي للحزب والذي وضعه محمد عبده والذي نص فيه على أن الحزب سياسي وليس دينياً، وأن القاعدة في المواطنة هي من يعيش على أرض مصر ويستظل بسمائها ويحرث ارضها بصرف النظر عن الجنس والدين والعبقبيدة »، ويمضى الراي في تتبع العلمانية المصرية ويقول "ان الحياة الاجتماعية السياسية ظلت بعد ذلك تحت قيادة الفكر الليبرالي العلماني إلى أن عجزت ليبرالية كبار الملاك فيما بعد الحرب العالمية الثانية عن مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت تطرحها ضرورات التطور المستقل فسقطت الليبرالية العلمانية لتحل محلها راديكالية ولكن أيضا علمانية تمثلت فى النظام الذى أفرزته حركة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بكل ما أقدمت عليه من إصلاحات إقتصادية وإجتماعية وإدارية وتعليمية كان مضمونها العلمي واضحًا تمامًا.

وقد تم تدعيم بعض جوانب هذا الرأى وملء فجواته من جانب علمانيين كثيرين بغرض إظهار أن هذه الصورة التي نعيشها الآن انما هي ردة عن واقع متسامح سابق ، ولا يهم أن كأن الفرق بين الماضي والحاضر كميًّا أو كيفيًّا، أو إن كانت علمانية الماضي مجرد قشرة هزيلة لواقع مهترئ، فأما عن علمانية الوفد فقد أبرزوا دور سعد زغلول عند تشكيل أول وزارة مصرية بعد الاستقلال وضمه لخمسة وزراء اقباط من بينهم وزير للعدل، واستعان د. فؤاد زكريا في كتابة "الصحوة الاسلامية في ميزان العقل" بما رواه الاستاذ ابراهيم فرج (جريدة الوفد عدد يوليو ١٩٨٩) عن كيف أعرب النحاس باشا للزعيم الهندي نهرو خلال زيارة الأخير له عام ١٩٥٤ عن أمله في ان تكون الجمهورية المصرية جمهورية علمانية" وفرج فوده (١٤) أيضاً أعلن أن النحاس رفض الدولة الدينية ودعا للدولة العلمانية ، وهو ما يصفه فرج فوده بأنه إعلان ثابت بشهادة مكتوبة لا يمكن إنكارها لأنها أتت من ابراهيم فرج وهو من عرف باسم ابن النحاس .

أما عن المرحلة الناصرية فقد إعتبر البعض أن لب المشروع الناصري موضوعيًا كان علمانيًا نتيجة لملابسات عديدة ونتيجة لطبيعة المرحلة التي نشأ فيها المشروع» (١٥).

وبعد هذه البراهين التي استمدت من خلال الأحزاب أو الأنظمة السياسية أحتاج الأمر أيضا الى براهين أخرى من خلال مفكرين تعزى اليهم بدايات التفكير العلماني أو تنسب اليهم مراحل عافيته وصعوده، مفكرين من أمثال الطهطاوي حين قال «حب الوطن من الايمان» ، والتي تناقضت مع مقولة عبد العزيز جاويش «لا وطنية في الاسلام»،أو مثل محمد عبده كما ذكرنا في البداية، أو الشيخ على عبد الرازق حين أصدر كتابة «الاسلام واصول الحكم» عام ١٩٢٥، «أو طه حسين حين اصدر كتابه في الشعر الجاهلي عام ١٩٢٦ ، أو سلامه موسى حين قال «إن اختلاط الأديان بالسياسة كان على الدوام مصدر حروب بينما السلم والرخاء كانا في ابتعاد الدين عن السياسة وان تعاليم الاسلام والمسيحية تقرران أن الدين علاقة خاصة بين الانسان وربه وليس لأحد ان يجعل من نفسه رقيباً عليها»(١٦)، أو المهاجرين الشوام مثل فرح أنطون ويعقوب صروف وأمين المعلوف وجورجي زيدان (١٧) . ِ

و بالرغم من هذا الجهد الذي بذله الكثيرون فإن كل هذه الارهاصات المفترضة لم تكن إنقباضات مخاض ما قبل الولادة بل كانت رعشات وزفرات ماقبل طلوع الروح، وللأسف فالجنين الذي منحتنا إياه تلك المراحل هو جنين مشوه الملامح هلامي القسمات، واذا كان الانتقاء التاريخي قد جمل الصورة فإن الانتقاء المضاد هو الذي سيظهر دمامة وقبح بعض خطوطها وألوانها وضلالها، ولنتساءل أين هي العلمانية من قول سعد زغلول عن كتاب الاسلام

واصول الحكم «قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته وإلا فكيف يدعى ان الاسلام ليس مدنياً ولا هو بنظام يصلح للحكم (....) وما قرار هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ على من زمرتهم الا قرار صحيح لا عيب فيه (١٠٠)، و أين هي العلمانية من قوله أيضًا عن طه حسين أمام مظاهرة الأزهريين «هبوا أن رجلاً مجنونًا يهذي في الطريق فهل يضير العقلاء شئ من ذلك» (١٠٠).

أين هى العلمانية حين رمى عبد الناصر رموز اليسار المصرى فى غياهب السجون ولم يخرجهم منه الا بناء على تكتيك سياسى وليس بناء على إتضاح للرؤية أو تغيير للاستراتيجية ؟؟، أين هى عندما حافظ على خانة الديانة فى البطاقة الشخصية ، وإتسعت فى عصره كليات العلوم الدنيوية الأزهرية القاصرة على المسلمين؟.

إن العلمانية ليست مجرد نصوص قانونية متفرقة أو مواد دستورية متناثرة وانما هى روح تسرى فى المجتمع، وهذا الخلط هو الذى جعل شهيد التنوير المصرى فرج فودة يعتبر أن «الدولة التى نعيشها دولة علمانية المبنى والنظام» (٢٠)، ولذلك فأقصى الامانى لدى الكثيرين أن يظل الحال على ما هو عليه فى مقابل المستقبل المظلم الذى ينتظرنا على أيدى أصحاب الدولة الدينية أى بمعنى (اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش).

حقاً إننا نملك بعض العلمانيين بلا علمانية، بلا تيار حقيقى يسرى فى نخاع المجتمع «فالعالم العربى الحديث لم يعرف العلمانية قط كجزء من مشروع حضارى أشمل وإنما عرفها حيناً كثقافة تنويرية او كمجموعة من القوانين المنقولة عن الغرب(٢١).

وهذه في الحقيقة هي أهم المشاكل التي تواجه العلمانية، مشكلة الأفراد الجزر المنعزلة التي لا تتجمع الا لتفترق، تطغي خلافاتهم الأيدلوجية من اليسار واليمين على إتفاقهم المبدئي فيكونون هم أنفسهم حملة أكفان علمانيتهم، ثم تأتي المشكلة الثانية وهي أن العلمانية المصرية حتى الآن لم تؤسس مشروعًا وانما هيي REFLEX أو ردود أفعال كما نلمس عضلة الضفدعة هكذا بقطب كهربي فتتقبض ، هكذا كانت العلمانية، مقال ينشر في جريدة فيرد العلمانيون، حدث يجري في مكان ما فيهب العلمانيون ...الخ، وردود الأفعال هذه مطلوبة بالطبع وبشدة لكن المفروض أن تكون أحد جوانب الصورة لا أن تحتل كل الصورة بل في بعض الأحيان الإطار أيضا.

وحين نرفع شعار العلمانية هي الحل فلابد من أن ندفع ثمن هذا الشعار كما دفعه الغرب منذ القرون جهداً ودماء .. فالعلمانية لا تقدم على طبق من ذهب أو تهبط هبة من السماء .. واعتقد أننا ندفع الثمن حالياً فإما ان نشترى المستقبل او نقع غرقى ديون الماضى الى أبد الآبدين .

#### الهوامش

- ١ زكى نجيب محمود عن الحرية أتحدث ص ١٨٤ دار الشروق.
  - ٢ نفس المصدر السابق ص ١٨٦ .
- ٣ فؤاد زكريا الصحوة الاسلامية في ميزان العقل ص ٤٦ ـ دار الفكر .
- ٤ انظر قؤاد زكريا في المصدر السابق ومحمد رضا محرم في مقاله عن العلمانية والكهانة ومستقبل العمل السياسي في مصر ص ١١ مجلة فكر عدد نوفمبر ١٩٨٩ ومحمد سعيد العشماوي مجلة القاهرة عدد ١٢١ ص ٧٩ .
  - د. محمد رضا محرم المصدر السابق ص ۱۱
  - ٦- د. محمد احمد خلف الله جريدة الأهالي العدد رقم ٦٠٣ ص ١٠ .
  - ٧ د. نصر حامد ابو زيد نقد الخطاب الديني ص ٩ دار سينا للنشر .
    - ٨ د.غالى شكرى ـ اقنعة الأرهاب ص ٤٤٣ هيئة الكتاب
    - ٩ د. فرج فودة ـ حوار حول العلمانية ص ٢٧ دار المحروسة
      - ١٠. د. مراد وهبة مجلة ابداع ص ٩ عدد (٦) ١٩٩٢
- ١١ حسين أحمد امين ـ دليل المسلم الحزين وحول الدعوة الى تطبيق الشريعة ص ٢٥٤ .
  - ١٢ مجلة فكر ـ عدد فبراير ١٩٨٥ ص ٥ الافتتاحية
    - ١٣ المصدر السابق ص ٦ .
    - ۱٤ ـ د. فرج فوده مصدر سابق ص ۱٤ .
  - ١٥ \_ د. جلال أمين \_ مجلة فكر نفس العدد السابق ص ٥٤ (حوار) .
    - ١٦ \_ فريدة النقاش \_ مجلة اليسار عدد ٣٨ ص ٧٢

- ه العلمانية ــ لماذا ؟ هل العلمانية كلمة قبيحة ؟ ----
- ۱۷ محمد عبد السلام الشاذلى تطور الفكر العربى سلسلة المواجهة
  الفصل الثالث.
- ۱۸ ـ د. غـالى شكرى \_النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث ص ۲۲٤ نقلا عن كتاب سعد زغلول ذكريات تاريخية طريفة .
  - ١٩ ـ صلاح عيسى \_الكارثة التي تهددنا ص ٢١ .
    - ۲۰ ـ د . فرج فودة مصدر سابق ص ۲۱ .
    - ٢١ . د . غالى شكرى اقنعة الارهاب ص ١٥ .

## ٢ - فتوى للقرضاوى تثير جدلاً .. القرضاوى يبيح قتل الرحمة!

برغم أننى لاأعترف بفتاوى الشيوخ فى مجالات العلوم الطبيعية والبيولوجية خاصة علوم الطب، لأن معظم هذه الفتاوى المقحمة تعطل التقدم الطبى وتنقله من خانة الصح والخطأ إلى خانة الحلال والحرام، وبرغم أننى أعرف أن المكان الطبيعى لمناقشة المشاكل الطبية هو المعمل وليس المسجد، وحلها يوجد فى المجلات الطبية العلمية وليست فى كتب الفقه الدينية، برغم كل ذلك فقد استرعى إنتباهى الفتوى الأخيرة التى أطلقها الشيخ يوسف القرضاوى الذى تعودنا منه على إطلاق القنابل الفقهية التى باتت فى الأونة الأخيرة تزعج الكثيرين ومنهم الإخوان المسلمون أنفسهم والذى ينتمى إليهم القرضاوى، فقد أفتى الشيخ القرضاوى فى المجلس الأوروبي للإفتاء الذى إنعقد فى ستوكهولم بفتوى أتوقع لها أن تثير جدلاً كبيراً، الفتوى والتي إهتم بنشرها موقع القرضاوي وموقع إسلام أون لاين تجيز رفع وإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى

المريض الميت دماغياً وهو مايعرف بإجازة تيسير الموت وهي المريض الميت دماغياً وهو مايعرف بإجازة تيسير الموت وهي فتوى ستحدث ثورة في مجال السماح بزرع الأعضاء خاصة الكبد، والجزء الأخطر في الفتوى هو موافقة القرضاوي على إيقاف العلاج عن المرضى الميئوس شفائهم مثل بعض حالات السرطان والإيدز وغيرها من الأمراض التي تتسبب في آلام مبرحة لايستطيع تحملها المريض وهو مايعرف بموت الرحمة أو قتل الرحمة، وقبل أن نقرأ الفتوى بالتفصيل سنحاول أن نعرف على الرحمة.

اليوثينيزيا EUTHANASIA أو قتل الرحمة هي كلمة يونانية تعنى في الأصل الموت الجيد أو الموت اليسير أو الموت الكريم، وهي تعنى الآن تسهيل موت الشخص المريض بدون ألم لرحمته من المعاناة سواء بطرق إيجابية أو سلبية، والقتل الرحيم الإيجابي يشمل القتل المتعمد للمريض الذي لايحتمل الألم والميئوس من شفائه بواسطة جرعات زائدة وقاتلة من المسكنات مثل المورفين أو الكوراري الذي يوقف التنفس سواء بناء على طلب المريض أو بدون طلبه، والصورة الثانية من الموت الرحيم الإيجابي هو فصل جهاز التنفس لمريض في حالة غيبوبة أو موت دماغي في غرفة العناية المركزة، ويرى المؤيدون أن إستمرار العناية في مثل هذه الظروف غير ذات معنى ولاتطيل الحياة بل تطيل معاناة الأهل، وإيقافها يوفر الجهاز لشخص أكثر إحتياجاً يرجى شفاؤه، أما القتل الرحيم السلبي أو مايطلق عليه تيسير الموت السلبي فأمثلته هي إمساك

ومنع المضاد الحيوى عن مريض سرطان الرئة مثلاً التي يصاحبها التهاب لو لم يعالج بالمضادات سيعجل بموت المريض، أو إيماف العلاج عن طفل مشوه بشلل مخي أو مرض التصلب الأشرم الذي يؤدى لشلل الساقين وعدم التحكم في المثانة والأمعاء ...الخ، ويعتمد مؤيدو القتل الرحيم على عدة حجج منها أن للإنسان حق التصرف في جسده وهذا حق من حقوق الإنسان، وأن التخلص من ألآمه الرهيبة التي لاتحتمل هو رحمة، وأن معنى الحياة لايكمن في مجرد التنفس والأكل وإنما في مقدار مساهمة الإنسان وإنتاجه وإبداعه، وأن حياة تعتمد بشكل كامل على الآخرين لاتستحق أن نطلق عليها لفظ حياة والقتل الرحيم في نظر هؤلاء رحمة بالمحيطين بالمريض وله أيضاً فائدة إقتصادية، ولكن الرافضين يقولون أن دور الطبيب بالقتل الرحيم سيتحول من محافظ على الحياة إلى متحكم في الوفاة ، وسيفقد بذلك مصداقيته بين المرضى وسيقوض فلسفة الطب والعلاج من أساسها.

ومن الجدل العلمى الإجتماعى إلى الجدل الفقهى، حيث ألقى الشيخ القرضاوى بفتواه القنبلة التى سنعرض لها بالتفصيل، يقول القرضاوى أن تيسير الموت بجرعات المسكنات القاتلة لايجوز شرعاً بأية وسيلة سواء كانت مادة سمية أو صعقة كهربائية فكله قتل، أما تيسير الموت بإيقاف العلاج فالقرضاوى يبيحه قائلاً أن التداوى عند علماء الشرع ليس بواجب، بل هو في دائرة المباح، بل لقد تنازع العلماء أيهما أفضل: التداوى أم الصبر؟، ومنهم من قال أن الصبر

والمدهش أن الشيخ القرضاوى قد توصل لهذه الفتوى التقدمية الصادمة للبعض عن طريق أكثر الأفكار تخلفاً ورجعية، وهى فكرة ترك التداوى أفضل، فأنا أؤيد رفع أجهزة التنفس الصناعى عن مريض ميت الدماغ وخاصة لوكان قد أوصى بأعضائه بعد الوفاة،

باهظة وقلق للأهل لاطائل من ورائه ».

وهم الإعجاز العلمي (العلم يرتدى العمامة) ولكنى أؤيدها من باب الإحتياج العلمى والعلاجى والإقتصادى ومن باب التداوى أيضاً ولكن لمريض آخر محتاج أن يعيش بهذه الأعضاء وليس من باب أن ترك العلم أحسن وأفضل وهو ماذكره القرضاوى فى فتواه ((.

وبالطبع لم تمر هذه الفتوى مرور الكرام على المشايخ فقيد هاجموها بشراسة فعلى سبيل المثال وصف د.عبد الفتاح عاشور الطبيب الذي يفعل ذلك بأنه قاتل وكذلك فعل الكثيرون ممن صدمتهم فتوى القرضاوي، وقال ممثلهم د عاشور «أنه لايجوز بأي حال من الأحوال التخلص من المريض بقتل الرحمة، فقد وردت الأحاديث في جزاء الصابرين على مايصيبهم من آلام، ومن قتل نفسه لمرض نزل به فقد إرتكب جرماً عظيماً وإثماً كبيراً، وعلى المؤمن أن يصبر على ماأصابه وأن يحتسب، وقال الله في محكم تنزيله إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك لايجوز للأطباء القيام بقتل المرضى بدعوى الرحمة بهم، لأنهم لايملكون هذه النفس كي يكون لهم حق إصدار القرار»، وكذلك رفض المفكر الإسلامي والقاضي المعروف طارق البشري قتل الرحمة لأنه من وجهة نظره تجرمه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وأكد على أنها فكرة شاذة تتتاقض مع جهل الإنسان بموعد وفاته، ويقول في نهاية تعليقه أنه كم من المرضى أكد الأطباء قرب وفاتهم ولكنهم عاشوا سنيناً طويلة، وقد رفضت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت مصطلح القتل الرحيم وقالت في بيانها أنه لايتوافق مع أي ٢- متوى القرضاوى تثير جدلاً .. القرضاوى يبيح قتل الرحمة الحدين سماوى ويعتبر طلباً لتنفيذ وسائل قتل عمد مع سبق الإصرار، وقال د. عبد الرحمن العوضى رئيس المنظمة إن أول مايقسم عليه الطبيب هو الحفاظ على حياة الإنسان فكيف به إذا تحول إلى قاتل الطبيب هو الحفاظ على حياة الإنسان فكيف به إذا تحول إلى قاتل العلاج المريض أن التدخل الإيجابي أو السلبي بالإمتناع عن تقديم العلاج للمريض يتساويان في الحرمة، حتى لوطلب المريض أو أهله ذلك، مذكراً بماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً».

الجدل حول القتل الرحيم لم يقتصر على الوطن العربي فقط بل دار وبنفس درجـة الإحـتـدام في أوروبا وأمـريكا من قـبل،ولكن معظم الجدل تركز على الجزء الإيجابي منه وخاصة إعطاء المسكنات بجرعات قاتلة، أما رفع أجهزة التنفس الصناعي عن مرضى الموت الدماغي فقد أصبح بديهية شبه مستقرة في العالم كله ماعدا مصر ودول أخرى تعد على أصابع اليد الواحدة،وقد كان اليوم الأول من أبريل في العام الماضي ٢٠٠٢ هو أكثر الأيام جدلاً بالنسبة لهذه القضية، فقد أصدرت فيه هولندا قانوناً يبيح القتل الرحيم وبذلك أصبحت أول دولة تشرعه فانوناً، وتجيز هولندا للأطباء ممارسة القتل الرحيم دون التعرض لملاحقات قضائية شرط أن يحصلوا على طلب واضح من المريض، وأن يكون المريض مصاباً بمرض مستعصى والامه لاتحتمل ، كما يتعين على الطبيب أن يستشير طبيباً واحداً آخر على الأقل قبل تنفيذ رغبة مريضه، ويتم نقل جميع حالات الموت الرحيم إلى لجان تضم قاضياً وطبيباً

. وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة ) متخصصاً في الأخلاقيات الطبية للتحقق من إحترام الشروط المنصوص عليها وفي حالة المخالفة يحال الملف إلى القيضاء، ويصبح الطبيب معرضاً للمساءلة القانونية، وينبغي إتخاذ قرار التخلص من حياة المريض طبقاً للقانون هناك بالتنسيق مع الأهل بالنسبة للشباب، والغريب أن هذا القانون قد شهد تأييداً حماسياً في هولندا عند صدوره، وعلقت عليه برناردينا وانرويج المستولة في قطاع التعليم الطبي في مجال العلاج بالمهدئات قائلة «إن القانون يضع معايير واضحة تضمن كذلك حماية المريض، وأضافت أن القتل الرحيم يمارس سراً في الدول الأخرى ولكن في غياب تشريعات تنظمه»، ورداً على المخاوف التي أبداها بعض المسئولين في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بشأن الإستخفاف بالحق في الحياة قال الطبيب ديك ويلمس «سنظل نحن الأطباء نتعامل مع القتل الرحيم بوصفه عملاً صعباً لايمارس إلا في غياب أي حل آخر»،

إستمر الجدل حول معنى الآلام غير المحتملة وإمكانية تحسينها، وهل السام من الحياة واليائس منها هو من قبيل المعاناة غير المحتملة أيضاً ؟... إلى آخر هذه القائمة من التساؤلات التى فجرتها قضية القتل الرحيم، ففى فرنسا أيد وزير الصحة الفرنسى برنار كوشنر القانون الهولندى حين صدر وقال أنه سيضغط من ناحيته لإستصدار قانون مماثل في بلده وإعترف أنه شخصياً مارس قتل الرحمة بنفسه في فيتنام ولبنان، أما في إستراليا التي

٢- متوى القرضاوى تثير جدلاً .. القرضاوى يبيع قتل الرحمة ويصدر قانوناً بذلك كانت أول بلد فى العالم يبيع قتل الرحمة ويصدر قانوناً بذلك مازال الجدل قائماً ومازال البعض يحاول إعادة هذا القانون خاصة مازال الجدل قائماً ومازال البعض يحاول إعادة هذا القانون خاصة بعد تركيز وسائل الإعلام هناك على حالة المريضة الأسترالية نانسي كريك ٧٠ عاماً المريضة بسرطان الأمعاء والتي سجلت معاناتها على شبكة الإنترنت وتوسلت إلى مرتادي الشبكة تقديم عقار يمكن أن تنهى به حياتها، وقد أجرت مجلة مديكال جورنال إستطلاعاً للرأى بين الأطباء هناك في أستراليا فإتضح أن ثاثي الأطباء هناك يقدمون جرعات عالية من المسكنات لإنهاء حياة المرضى المصابين بأمراض مستعصية للتعجيل بوفاتهم، وقال نحو المرضى المصابين بأمراض مستعصية للتعجيل بوفاتهم، وقال نحو من المرضى المصابين بأمراض مستعصية التعجيل بوفاتهم، وقال صريح من المرضى.

ومن أسترائيا إلى بريطانيا التى شهدت عام ٢٠٠٢ أول حالة سماح بالقتل الرحيم برغم أن قانونها لايسمح بذلك ويسجن من يساعد عليه ١٤ عاماً، إلا أن إليزابيث باتلر سلوس رئيسة قسم القضايا العائلية بالمحكمة العليا البريطانية خرجت على هذا القانون في ٢٢ مارس ٢٠٠٢ وسمحت للآنسة بى ٤٣ عاماً بإنهاء حياتها بسلام وكرامة حسب تعبير المحكمة، وأوضحت القاضية أنها وضعت نفسها مكان المريضة صاحبة الدعوى التى تعانى، وكانت المريضة تعرضت لتمزق في الأوعية الدموية في الرقبة قبلها بعام مماأدى إلى إصابتها بشلل وحرمها من التنفس بشكل طبيعي،

وعبرت عن سعادتها بعد صدور الحكم الذى كانت تتابعه من غرفتها بالمستشفى بواسطة جهاز إرسال، ووصفته بأنه حكم عاقل ومتوازن،وأيدت جمعية الأطباء البريطانيين قرار المحكمة معتبرة أنه «يعزز القواعد الشرعية والأخلاقية الراسخة التى تمنح أى شخص بالغ يتمتع بالقدرة على التمييز الحق في رفض تلقى العلاج الطبى حتى ولو أدى ذلك إلى وفاته»، وبالطبع إعتمد هؤلاء الأطباء على قوانين البلاد التى تبيح القتل الرحيم والتى زاد عددها وتضم حالياً السويد والدنمارك وأسبانيا وبلجيكا واليونان والنرويج وتركيا وكولومبيا والصين .

إن صدور فتوى القرضاوى والجدل الذى أحدثته فى الأوساط الطبية يطرح أسئلة فلسفية قبل أن تكون طبية عن معنى الحياة ، وهل هى مجرد التواجد بالجسد حتى ولو كان هذا الجسد متألماً معطباً معطلاً إلى الأبد؟، وماهو الحل أمام صرخات المريض وتأوهاته التى لاتهدأ بالرغم من جرعات المسكنات العالية؟، وهل ترك هذا الألم هو الرحمة وماهو معنى الرحمة الحقيقى فى هذه الحالة ؟، علامات إستفهام كثيرة ومحيرة تطرح نفسها بقوة وعنف أمام الجميع وتريد الإجابة الحاسمة لامجرد الهروب بمصمصة الشفاه وطلب الصبر .



### ٧ - الحجامة نصب وإحتيال بإسم الدين ١

الحجامة ليست طباً نبوياً وإنما نصباً دنيوياً ١، أقولها وبالفم المليان وأنا مؤمن أشد الإيمان أنني بهذا القول غير خارج عن الملة، ولست منكراً لماهو معلوم من الدين بالضرورة ،ولست أيضاً منكراً للسنة وأهميتها في التشريع الإسلامي،وهي التهم الجاهزة التي يلقى بها في وجوهنا كهنة هذا العصر ممن يسترزقون بالدين ويتاجرون في الفقه ويمارسون البيزنس بإسم الطب الإسلامي أو النبوى ،وبرغم معرفتي التامة بالأحاديث التي قيلت في الحجامة مثل «خير ماتداويتم به الحجامة» ومثل «يامحمد بشر أمتك بالحجامة » ، ومثل الأحاديث التي تلخص العلاجات في شربة العسل أو كي النار أو شرطة المحجم ...الخ، برغم معرفتي بكل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث النبوية الطبية التي يطلقون عليها تجاوزاً الطب النبوى فإنني غير مطالب بإتباعها كطبيب معالج بل على العكس إنني مطالب كطبيب مسلم يخاف على دينه أن يبتعد عما هو غير صالح لهذا الزمان بعدم تطبيق التعاليم الطبية التي تجاوزها الزمن في هذه الأحاديث، وأعتقد أن من يفعل ذلك فهو

أكثر إيماناً ويخدم الإسلام أكثر ممن يروج للأحاديث الطبية النبوية التى لاتتفق مع العلم الحديث من قريب أو بعيد ، لأن مثل هذه الأحاديث الطبية تسئ لسمعة الإسلام الذى أمرنا بإحترام العقل، والخطورة الأكبر هى ماذا سنقول كمسلمين لن يثبت أن متن هذه الأحاديث خاطئ من الناحية العلمية، هل سنرد عليه بالربط مابين هذه الأحاديث وصحيح الدين وبالقول أنه لكى تكون مؤمناً فعليك أن تقتنع بصحة هذه الأحاديث من الناحية العلمية؟ أ، بهذا الرد سنكون قد إرتكبنا أبشع جريمة فى حق الإسلام لأن الخطأ والعيب وقتها سيكون خطأ وعيب الإسلام نفسه وحاشا لله أن يكون الإسلام معيباً ال، وخذ عندك من هذه النوعية بعض هذه الأحاديث والتى نقرأ معظمها فى صحيح البخارى، وسأترك التعليق للقراء:

- «لاعدوى ولاطيرة»... وأظن أنه يوجد الآن كتب توزن بالأطنان تبحث في الأمراض المعدية.
- «التين يقطع البواسير».... أعتقد أنه لايوجد طبيب جراح واحد على ظهر الكرة الأرضية يكتب التين كملاج للبواسير الآن.
- «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء».
  - «أكل العدس يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر».
    - «ربيع أمتى العنب والبطيخ».
    - «الباذنجان شفاء من كل داء».

- «من إصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولاسحر ذلك اليوم إلى الليل».
- «لايبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة» ... وأعتقد أننا بعد قرن ونصف مازالت فيه نفوس حية على ظهر الأرض ا
  - «الحمي من فيح جهنم فابردوها بالماء».

هذه الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث التى تخوض فى الطب هى بنت زمانها ومكانها وبيئتها ، ولايصح أن نلفى عقولنا أمامها ونصدق متنها ونتبناه لمجرد صحة السند ،ولست وحدى الذى يقول ذلك الكلام ولكن بعض رجال الدين المستيرين قالوا مثله ، ولكن بسبب أن صوت الإجتهاد مغيب فى هذه الأيام فإننا لانلتفت إلى هذه الآراء الشجاعة، فمثلاً الشيخ الجليل عبد المنعم النمر فى كتابه العظيم «الإجتهاد» فى صفحتى ٣٨ و ٤٠ يفرق بين السنة الواجب إتباعها والسنة التى لاتثريب على تركها فيقول أن ماصدر عن الرسول ومايكرهه وكيف يمشى ونومه ولبسه إلى غير ذلك من الرسول ومايكرهه وكيف يمشى ونومه ولبسه إلى غير ذلك من الأمور العادية كل ذلك من النوع الثانى الذى «لايمنع أحداً من الإجتهاد فيها إذا وجد أنها لم تعد تحقق المصلحة التى أرادها الرسول لتغير الناس والأمكنة»... ونفس المعنى يقوله محمد سليمان

الأشقر أستاذ الشريعة بجامعة الكويت ، والقاضى عياض الذى قال فى ترك العمل بالأحاديث الطبية «ليست فى ذلك محطة ولانقيصة لأنها أمور إعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل بها ،ولذا يجوز على النبى - صلعم - فيها ماذكرنا - أى الخطأ والصواب ».

كان لابد من هذا التقديم المطول لكي لايحتج البعض بحديث الحجامة الذي كمانري ينطبق عليه نفس ماقيل عن معظم أحاديث الطب التي نأخذ منها ماإتفق مع العلم الحديث مثل ضرورة التداوى ونهجر ماهو نبت زمانه وبيئته كماذكرنا، والآن نذهب إلى الشق العلمي الذي نبدأه بأن نقول لاتوجد مجلة علمية محترمة معترف بها في العالم تبنت الحجامة كعلاج أو ذكرت فائدة واحدة من الفوائد العديدة التي يذكرها بعض المتاجرين بالدين، ولكن كل مايقال عن الحجامة مذكور في كتب صفراء ومواقع إنترنت، وكلنا يعلم أن الإنترنت مباح لكل من هب ودب ولايعتد به كحجة علمية أكاديمية، ونعرف أيضاً أنه حتى الدجل والخرافات لها مواقع تعد بعشرات الالاف ،والحجامة لاتصمد لأى مناقشة علمية جادة، وقد حضرت مناقشة ساخنة في أحد البرامج الفضائية كان يحضرها بعض ادعياء الحجامة وقد أفحمهم الدكتور أحمد شفيق أستاذ الجراحة والدكتورة مؤمنة كامل أستاذة التحاليل ومعهم مدير معهد السرطان وغيرهم من الأساتذة الكبار الذين إتفقوا على أن كل مايقوله هؤلاء الأدعياء ماهو إلا عملية نصب تتم بكل بجاحة متسترة بالدين والدين منها براء،

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة )

سأذكر لكم سبريعاً الأمراض التي يدعى هؤلاء أن الحجامة تعالجها، وأطالبكم بإسم العقل والدين والإنسانية أن تحلوا هذا اللغز العويص وهو كيف يعالج دواء أو إجراء واحد ثابت لايتغير كل هذه الأمراض مجتمعة، يقول المعالجون بالحجامة أنها تعالج ثمانين مرضاً منها «الروماتيزم والروماتويد والنقرس والشلل النصفي والكلى وضعف المناعة والبواسير وتضخم البروستاتا والغدة الدرقيية والضعف الجنسي وإرتضاع ضغط الدم وقرحة المعدة والقولون العصبى والتبول اللاإرادي وضيق الأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسكر ودوالي الساقين ودوالي الخصية والسمنة والنحافة والعقم والصداع الكلي والنصفي وأمراض العين والكبد وضعف السمع والتشنجات وضمور خلايا المخ ونزيف الرحم وإنقطاع الطمث» إلا، وإسمحوا لي أن أغلق القوس لأن قائمة الأمراض لم تنته بعد، وأيضاً التساؤلات لم تتوقف ،وإسمحوا لي أيضاً أن أعرض بعضها:

- كيف يعالج دواء أو إجراء جراحى المرض ونقيضه في نفس الوقت ؟!، وكيف تعالج الحجامة السمنة والنحافة، والنزيف وإنقطاع الدم ....الخ ؟
- هناك بعض الأمراض ذات السبب الواضح مثل الغدة الدرقية التى تحتاج لهورمون الثيروكسين الذى تفرزه هذه الغدة، والسكر الذى يحتاج لهورمون الإنسولين، والقرحة التى تحتاج لمعادلة الحموضة الزائدة ...الخ، فكيف تحل الحجامة وتعوض هذه الأشياء ؟، هل بمجرد التشريط وكاسات الهواء وفصد الدم؟!.

- إستخدام الحجامة بهذا الشكل الكوميدى سلوك فى منتهى الخطورة، فعندما نعالج به الصداع نحن نغفل الأسباب المهمة والخطيرة أحياناً وراء هذا الصداع الذى من المكن أن يكون ورماً على سبيل المثال ونحن ننام فى العسل وندعه يكبر ويتضخم فى أحضان الحجامة.
- قمة تخاريف أهل الحجامة وأطباء الدروشة هي مايقولونه عن أوقات الحجامة المستحبة فهم يقولون أن أفضل وقت لها هو في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين أو في الربع الثالث من الشهر العربي وذلك إعتماداً على ماقاله إبن القيم في زاد المعاد «لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج، وفي آخره يكون قد سكن ١١، وأعتقد أن هذا الكلام لايصمد أمام أي مناقشية علمية وينكره طالب الإبتدائية وأعتقد أن الأطفال سيأخذونه على سبيل الهزار، ويقولون أنها مستحبة في أيام الإثنين والثلاثاء والخميس ومنهى عنها أيام الأربعاء ومكروهة في الجمعة، وهي في الصيف أفضل من الشتاء وفي النهار أفضل من الليل، وأنا بالطبع لاأفهم لماذا وماهى علاقة أيام الأسبوع والقصول بالحجامة ؟، وهل المطلوب من المرض أن يأخذ أجازة عارضة في هذه الأوقات، ولكن ماأعرف ومتأكد منه أن أطباء الحجامة المعاصرين قد إخترعوا أحاديثاً تبيح الحجامة طيلة أيام الأسبوع وطوال اليوم حتى تستمر مسيرة السبوبة وطريق الإسترزاق!.

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة )

• أما أكبر نكت الحجامين فهى أن الجنس ممنوع لمدة ٢٤ ساعة أثناء الحجامة!!، وأعتقد أنهم بذلك مؤيدون لتنظيم النسل برغم معرفتى بأن تنظيم النسل عندهم حرام ولاأعرف كيف سيحل الحجامون الجدد هذا التناقض ؟، وأعتقد أن النكتة في هذا المجال عار وفضيحة، لأن العصر لم يعد يحتمل الخرافات، ولن يقبل التلكؤ عن قطار الحضارة بإسم الوقوف في محطات الكتب الصفراء، وإلا فسيتركنا هذا القطار حتى نتجمد ونتحنط في مكاننا كالتماثيل لانستطيع إلا أن نصرخ كما صرخ الأقدمون ياخفي الألطاف نجنا ممانخاف.

# ٨ - قصة ظاهرة التوائم الملتصقة

(i)

في عام ٢٠٠٣ عشنا دراما فصل التوائم السيامية المصرية محمد وأحمد وتاليا وتالين، كنا نتابعها بشغف وترقب وتلهف وكأننا نتابع مسلسلاً تليفزيونياً ساخن الأحداث، وسر هذا الشغف هو أن هذه العملية هي عبور من نفق مظلم إما أن نجد في نهايته حياة نابضة أو موتاً مقيماً، إما الصبر وإما القبر، والمثير أن هذا القرار الصعب يتم بمحض إرادة الأب والأم اللذين يعرفان جيداً أن نهاية حتف توأمهما أقرب إليهما من حبل الوريد ولكنهما يعرفان أكثر أن الحياة بهذا الشكل أفضل منها الموت، فالإنسان بطبعه يخاف الحميمية الزائدة عن الحد، ويخشى التعرى النفسي الكامل حتى أمام أقرب الناس إليه، ودائماً يفضل أن يحتفظ بمساحة ما بينه وبين الآخرين، ومسيرة حياة الإنسان الطويلة تقاس بعدد الحواجز التي يبنيها لحماية نفسه من فضول الآخرين وبكمية الأصداف التي يدخلها لينعزل فيها، فمابالك إذا التصق ببني آدم آخر يعد عليه أنفاسه ولايسمح له بملليمتر واحد من الخصوصية أو التفرد،

يعيش فى عالم بلاأسرار وكون مفضوح بلاستائر، ليس لديه أى رصيد من الغموض المحبب المطلوب الذى يضفى على حياته نوعاً ما من المعقولية والحيوية والمعنى، إنها حياة قاسية موحشة مدمرة يعانى منها التوأم الملتصق الذى كتب عليه أن يصادر حلمه فى الإستقلال فهو محتل بتوأمه إحتلالاً أبدياً سرمدياً لاتنفع معه قوات الطوارئ ولافكاك منه إلا بالموت.

عشت مشاعر متضاربة طوال هذه المدة مابين الشفقة والغضب، الشفقة على مصير التوائم الملتصقة ، والغضب من صمت وخرس الأطباء المصريين على ماحدث من بروباجندا سعودية حول عملية فصل التوائم، ولامبالاتهم بتوضيح الصورة عمايحدث أمام المصريين الذين يرون أبناء السعودية يأتون للتعلم في كليات الطب المصرية في نفس الوقت الذي تذهب فيه التوائم المصرية لإجراء الجراحات في السعودية وكأنها كعبة الطب،ويعلمون أن الأطباء المصريين مازالوا الأوائل على قائمة مكاتب التوظيف السعودية، وأقول بداية حتى لاأفهم خطأ أننى أشكر الأطباء السعوديين على إجرائهم لهذه الجراحة لأن الذنب ليس ذنبهم فقد قاموا بواجبهم المهنى على أكمل وجه، ولكنني ألوم المذنبين من الأطباء المصريين ممن لم يحلوا هذه الإزدواجية التي رآها المصريون عن كتب وألوم أيضاً من صوّر عملية فصل تاليا وتالين على أنها فتح طبي غير مسبوق، أنا أقبل أن نقول أن فصل التوأم محمد وأحمد التي أجريت في أمريكا عملية أصعب من إمكانياتنا لأنها إلتصاق بالرأس وسنشرح فيما بعد لماذا هي أصعب ؟، لكن مالاأقبله والمفروض الايقبله أي طبيب مصرى هو أن يقال أن جراحة فصل تاليا وتالين لانستطيع إجراءها في مصر، إنها فضيحة وعار أن نقول مثل هذا الهراء فعملية الفصل التي تمت في السعودية من المكن أن يجريها أي مدرس جراحة مصرى في جامعة إقليمية فمابالك بأساطين الجراحة المصرية الذين لهم بصماتهم العلمية في العالم كله ولهم عمليات جراحية بأسمائهم في المراجع العالمية ، وأرجو أن يدلني أي قارئ مهتم على إسم طبيب سعودي له عملية جراحية بإسمه وهذا لايضير الطب السعودى لأنه مازال طبأ وليدأ بحيبه ولأنه معتمد على الأجانب بشكل أساسي، وتفريخ الأطباء السعوديين الجدد تقابله مصاعب كبيرة من ضمنها طبيعة المجتمع السعودي نفسه الذي يقوم على الإقتصاد الربعي الذي يشجع الكسل ويفضل الأعمال التجارية الأسرع والأكثر ربحاً ،هذه الجراحة من المكن أن يجريها مدرس الجراحة المصرى لأنها ببساطة عملية فصل كبد وليست فصل توائم ويزيد على فصل الكبد ترقيع الجلد وهو من بديهيات جراحة التجميل والحروق في مصر، وأطباؤنا المصريون في مستشفيات كثيرة يجرون فصل الكبد هذا بمنتهى السهولة لأن الكبد بالبلدى لعبتهم نتيجة البلهارسيا المنتشرة في مصر والتي تصيب الكبد والتي جعلت من جراحات

الكبد في مصر عمليات يومية شبه روتينية يأتي الأجانب ليتعلموها من المصريين الذين قطعوا فيها شوطاً طويلاً وبلغوا فيها مهارة تجعلهم أساطين هذا الضرع في العالم،أما الخبر المفاجأة الذي لايعرفه الناس فهو أن جراحي مستشفى أبو الريش الجامعي قد أجروا عمليتين مماثلتين في عامي ١٩٩٤ و١٩٩٧ لتوأمين ملتصقين من الصدر والبطن والمفاجأة الأكبر أن المستشفى كانت مستعدة لإجراء جراحة لتاليا وتالين بعد أن دخلا المستشفى ولكن حال بينها وبين إجراء الجراحة طلب الأب الخروج بعد ساعتين، والسؤال لمصلحة من تقول الدكتورة مها مراد مديرة مستشفى أبو الريش في حديثها لجريدة الجمهورية عدد ٩ أكتوبر أن وحدة جراحة الأجنة هناك جديدة لم تكون وتشكل بعد الفريق المتكامل الذي يجرى هذه الجراحة لذلك لابد من إستقدام فريق جراحي أجنبي، ومن ضمن مبرراتها لعدم إجرائها أن العملية تحتاج ل ١٥ مليون جنيه!! وهو رقم مبالغ فيه جداً يقال لتبرئة الذمة وغسل ماء الوجه ولنفرض أن العملية تتكلف مليون جنيه أعتقد أن المردود الإعلامي لهذه الجراحة لايقدر بمال حتى لو إقترضنا هذا المال أو جمعناه من حصيلة تبرعات، وأظن أن المليون أرخص من الفضيحة التي طالت ودنست عتبات الطب المسرى،

الغضب الذى تملكنى سببه أننى أحسست برائحة المؤامرة على الطب المصرى ومحاولة نقل مركز الثقل الطبى من مصر إلى

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة ) السعودية كما إنتقل الثقل الإقتصادي من قبل مرتبطاً بظهور النفط هناك ،من المكن أن تكون مؤامرة غير مخطط لها بعمد مع سبق الإصرار والترصد لكنها على الأقل أمنية غالية وملحة في ذهن وقلب وضمير البعض ممن تقتلهم الغيرة من التقدم الحضاري والعلمي المصرى برغم الفقر الذي ينشب مخالبه في بطون المصريين، فبالرغم من هذا الفقر إلا أن جائزة نوبل لم تذهب إلا للمصريين زويل ومحفوظ وإمتنعت عن المنعمين المضمخين بعطر النفط، وبالرغم من فقرنا وثرائهم إلا أن أبناءهم مازالوا يأتون لطلب العلم عندنا ،وبالرغم من فقرنا إلا أن الفن المصرى والمسلسل المصرى والسينما المصرية مازالوا هم المسيطرون على أدمغة ووجدان هؤلاء، وشئنا أم أبينا لابد لكل هذه الأشياء أن تترك أثراً في النفوس ،وهذا سر غضبي من مؤامرة الصمت التي نسجها الأطباء المصريون، وغيظى من بروباجندا الطبل والزمر السعودي على مدى سبع ساعات على شاشات التليفزيون السعودي وال ART يغسلون فيها أدمغة البسطاء الذين سمعت من أحدهم «ربنا يخلى لنا السعودية اللي بتعالج عيالنا» !! وهو يرى الهدايا تنهال على أهل التوأم من الأثرياء السعوديين، وأعتقد أن من أطلقوا هذا الدعاء الصرخة معذورون فالمذيعه التي خرجت علينا من الشاشة تقول كل دقيقة جملتها الخالدة «علشان تشوفوا التقدم اللي عندنا في السعودية» وكأن لسان حالها يقول في السر وفي نفس اللحظة

«إدعوا للبلد اللى عرفت تعالج أطفالكم يامصريين يامتخلفين »!!، هل وصل الطب المصرى إلى هذه المهانة ؟، هل مصر التى أنجبت دكتور على إبراهيم ومورو والكاتب وعسكر والبحيرى وأحمد شفيق وحمدى السيد وخيرى السمرة ومجدى يعقوب وغيرهم، يأتى عليها الوقت لتتسول العلاج من تلامذة هؤلاء في السعودية بعد أن كان ينتظر السعوديون بله فة الأسبوع الذي يزورهم فيه الطبيب الإستشارى المصرى من القاهرة لكي يعالجوا ويطلبوا الشفاء على يديه الساحرتين ! ، لا أجد تعريفاً لهذا إلا العار.

المدهش والغريب والمريب في الأمر أن هناك «لوبي» من داخل الأطباء المصريين يريد لمصر أن تتخلف طبياً ويساهم في نقل مركز الثقل الطبي من مصر للسعودية وإجهاض جزء هام من الدخل القومي المصرى الذي ياتي عن طريق السياحة العلاجية التي تموت رويداً رويداً ولن يستريح هؤلاء إلا إذا لفظت أنفاسها الأخيرة، ومن ضمن هذا اللوبي التيار المعارض لزرع الأعضاء الذي يتزعمه طبيب تخدير لانعرف كيف يعيش ويتقوت ومتى يعمل وكل وقته مخصص لقضيته المصيرية تلك ،وأكاد أشم رائحة التآمر والبيزنس الذي يؤكده عدد المصريين الذين يسافرون إلى السعودية وإسرائيل لزرع القرنية وأعضاء أخرى محرومون بسببهم من زرعها هنا بتكاليف أقل ،هل هي مجرد صدفة ؟ أترك الإجابة للعقل والزمن.

#### (ب)

لماذا كانت جراحة فصل التوأم محمد وأحمد أصعب من جراحة فصل تاليا وتالين وتستحق السفر إلى الخارج بالفعل ؟، ولكي نجيب على هذا السؤال لابد أن نعرف حكاية التوأم محمد وأحمد بإختصار، الإسم محمد وأحمد إبراهيم ،السن عامان، الإلتصاق من الدماغ، وقد سافرا إلى أمريكا منذ أكثر من عام للمتابعة وقد أجريت العملية التي إستغرقت يوم ونصف في مركز دالاس لطب الأطفال بولاية تكساس وشارك في إجرائها أكثر من ستين جراح وطبيب ،ولم يدفع تكاليفها أمير أو مسئول أمريكي ولكن التكاليف قد تكفل بها صندوق جراحات الجمجمة والوجه الدولي في أمريكا وقد تنازل الأطباء وفريق التمريض وإدارة المستشفى عن أجورهم بدون أي دعــايـة في الART ١١، وتكمن صعوبة العملية الجراحية في أن شبكة الأوعية الدموية المقدة التي تغذى مخي التوأم مشتركة بينهما ، وفصلهما بشكل صحيح شئ يقترب من الإعجاز الطبى، والمخ عضو حساس جداً لقطع الدم والأوكسيجين عنه ولايتحمل هذا المنع إلا لدقائق قليلة وأيضا المخ والخلية العصبية عموماً هي الخلية الوحيدة في الجسم التي لاتتجدد وعندما تموت تنتهى إلى الأبد ولاتعوض، وأجهزة فصل هذه الأوعية وبناء جمجمتين جديديتين هي ماينقصنا في مصر لأنها أجهزة غاية في التعقيد على عكس جهاز الليزر الأرجواني والدياثرمي وغيرها من أجهزة فصل الكبد وهي أجهزة متوفرة في الكثير من المستشفيات

الجامعية والمستشفيات الخاصة التى تجرى عملية زرع الكبد من أحياء مثل مستشفى دار الفؤاد ووادى النيل التابعة للمخابرات،ونتمنى للتوأم المصرى النجاح مثل عملية جوزيف ولوكا التى تمت فى لوزاكا بزامبيا ١٩٩٧ بقيادة الجراح الأمريكى «بنيامين كارسون» وهذا التوأم يبلغ من العمر الآن خمس سنوات، والتوأم المصرى والحمد لله حتى لحظة كتابة هذه السطور فى أمان.

تذكرنا عملية فصل التوأم الملتصق من الجمجمة أحمد ومحمد بالتوأمتين الإيرانيتين «لادان» و«لاليه» البالفتين من العمر ٢٩ عاماً والمتخرجتين في كلية الحقوق، وقد أجريت لهما العملية في يوليو الماضي في سنفافورة وإستمرت الجراحة ٥٣ ساعة من ضمنها ٢٢ ساعة لفصل الأوعية الدموية فقط، وبعد فصل الأوعية الدموية فوجئ الأطباء بنزيف حاد أدى إلى وفاة لادان ثم شقيقتها، وهناك أيضاً عملية فصل التوأم الجواتيمالي،وهناك العملية التي تمت في لوس أنجلوس في أغسطس من العام الماضي وتوفي التوأم نتيجة التهاب ميكروبي حاد، وهناك التوأمان لوري وأختها ريبا اللذان يعيشان في فيلادلفيا وملتصقان من الرأس منذ أربعين عاماً ولكنهما يمثلان إستثناء فريدا فقد وافقتا على العيش بهذه الصورة ، وقد تكيفا مع التصاقهما لدرجة أنهما قسما العمل فالأولى تعمل نهاراً بالمستشفي والثانية تعمل مساء في ملهي ليلي كمطربة!، والأغرب أن كلاً منهما تبحث عن عريس ١١١.

(ج)

تاليا وتالين عمرهما تجاوز أربع شهور مواليد ٢٧ مايو واللذان ولدا في مستشفي كليوباترا بالقاهرة مسألة مختلفة تمام الإختلاف، فقد صرح الدكتور عبد الله الربيعة رئيس الفريق الطبي أنهما ملتصقان من الكبد فقط ومن الضلوع ولهما حبل سرى واحد،وكل منهما لها قلب وأمعاء ومخ وحوض منفصل ولكن هناك عبياً خلقياً في قلب تالين يتمثل في ثقب بسيط بين البطينين، وهذا الكبد المشترك هو ماجعلني أطلق عليها لفظ عملية فصل كبد، أجربت العملية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية وشارك في إجراء الجراحة ٤٥ طبيب وجراح ليس من بينهم إلا طبيب مصرى واحد هو طبيب التخدير وإستغرقت العملية سبع ساعات ونصف ،وقد أصر خال التوأم ويعمل طبيباً بالملكة على إجرائها هناك، ونشكر الله بالطبع على نجاة التوأم ونشكر الفريق الطبي الذي لم يسعى إلى البروباجندا الإعلامية التي إفتعلتها الميديا السعودية بزعيق وصراخ حاولت محاولة متواضعة أن أجد تفسيرا له، وبالطبع قبل هذا وذاك لابد أن ألوم الأطباء المصريين الذين أجرموا في حق بلدهم حين أعلنوا أن الطب المصرى عاجز عن إحراء هذه الجراحة،

**(L)** 

وعالم التوائم الملتصقة بعيداً عن البروباجندا السعودية ملئ بالقصص المأساوية وأيضاً بالحكايات الطريفة، فمثلاً هناك الحكاية المثيرة للتوأم روزى وجريس من جزيرة جوزو الملتصقين من الحوض وبقلب واحد ورئتين ،وأوصى الأطباء بإجراء العملية لإنقاذ أحدهما وهي جريس التي تسحب أختها منها الدم ،ورفض الأب والأم التضحية بأحدهما، ورفع الأطباء قضية وحكمت المحكمة بحق هؤلاء الأطباء في فصل التوأم، وماتت روزى وعاشت جريس بحالة جيدة.

أما أطرف وأشهر التوائم الملتصقة فهما «إنج» و«تشانج» المولودان في سيام ١٨١١ وهذا هو سر التسمية بالتوأم السيامي الغريب أن التوأم قد عاش حتى سن ٦٣ عاماً برغم إلتصاقهما في الصدر والحوض وكانا يعملان مهرجين في سيرك ،أما الذي لاأصدقه وأشك في صحته هو أنهما تزوجا وأنجبا ١٢طفلاً وفي أقوال أخرى ٢١ طفلاً ١١، وبالرغم من طرافة حياتهما إلا أن وفاتهما كانت في منتهى الدراماتيكية فقد أصيب تشانج بجلطة في المخ أقعدته وبالتالي أقعدت شقيقه ثلاث سنوات إلى جانبه ،وعندما مات تشانج طلب إنج المساعدة ولكنه مات بعده بثلاث ساعات منتيجة إنسحاب الدم منه ،وحكايات هؤلاء التوائم تحتاج إلى مجلدات منذ أول حالة توأم ملتصق سجلت في أرمينيا عام ٩٤٥

----- وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة )

حتى التوأم أحمد ومحمد، مروراً بأول عملية جراحية لفصل التوأم عام ١٦٨٩ بواسطة الطبيب الألماني كوينج وحوالي مائتي جراحة فصل منذ ١٩٥٠ حتى الآن.

#### **( (**

كيف ولماذا تحدث ظاهرة التوائم الملتصقة ؟، وهل هؤلاء التوائم يختلفون عن على ومصطفى أمين وأشهر التوائم مثل أبناء شيكسبير وبوش ومحمد على كلاى ومادلين أولبرايت وكليوباترا والناشط الزنجى مالكولم إكس ؟.

التوأم الملتصق يحدث نتيجة تلقيح بويضة واحدة بحيوان منوى واحد ثم تنقسم على نفسها ولكن الخلايا تتأخر في الإنفصال عن بعضها فيحدث الإلتصاق، ونسبة حدوث الإلتصاق تزداد عندما يحدث الإنقسام بعد ١٢ يوماً من حدوث الإخصاب، وبالطبع لابد أن يكون التوأم من نفس الجنس لأنهما أساساً من بويضة واحدة وأيضاً لهما مشيمة واحدة ، ونسبة حدوث التوأم الملتصق تبلغ واحد من كل ٤٠٠ ألف حالة ولادة ،ونسبة حدوث التوأم المنتصق تبلغ واحد من كل ٤٠٠ ألف حالة ولادة ،ونسبة حدوثها في الإناث ثلاثة أضعاف نسبتها في الذكور، وأنواع إلتصاق التوائم متعددة وهي :

- إلتصاق بالجمجمة ونسبته ٢٪.
- إلتصاق بالظهر ويمثل ١٩٪ من الحالات .
- إلتصاق بالبطن ٣٥٪ من التوائم المتلاصقة .

- التصاق جانبي أي التصاق نصف الجسم الأعلى مع وجود وجهين ونسبته ٣٤٪.
  - إلتصاق من أسفل ونسبته ٥٪ من الحالات .
  - جنين داخل جنين وهي حالة نادرة جدًا جدًا.

التوائم الملتصقة قصة مدهشة بل هى ملحمة مثيرة برغبة تتناقض مع رغبة، وإنفعال يعاكس إنفعال، ومشاعر ضد مشاعر ومكتوب على هذا الكوكتيل البركانى أن يعيش كل فرد فيه راضياً مع الآخر بل ملتحماً به ،إنها ملحمة الحياة الصاخبة المتناقضة المتضاربة التى لاترضى إلا بأن تصرخ فى وجوهنا كل لحظة نحن هنا ولن تفكوا شفرتى السرية أبداً.

## ٩-د. مستجير يدافع عن الهندسة الوراثية

- الإستنساخ والهندسة الوراثية شيئان مختلفان.
- علمياً إستنساخ البشر أكثر أماناً من إستنساخ الحيوان ولكنه
  إجتماعياً أخطر.
  - الهندسة الوراثية هي هبة الله للفقراء في هذا العالم.
- مشكلة مصر الفذائية والزراعية لن تحلها إلا الهندسة الوراثية.
- د. مستجير لايجد تمويلاً لحلم مركز بحوث الإستنساخ
  المصرى برغم أن التمويل لايساوى ثمن حفلة!!

إكتسب علم الهندسة الوراثية سمعة سيئة وعداوات شرسة خاصة في المجتمعات الإسلامية، وذلك لأن هذه المجتمعات قد تعاملت مع هذا العلم على أنه يمثل تحدياً للإرادة الإلهية، فناصبته العداء بالرغم من أنه قدم للبشرية إنجازات كثيرة خاصة في مجال العلاج الطبى ،وبالرغم من أنه يمثل علم المستقبل الذي لن يطرق

بابه من يجهل هذا العلم، فإن الأرتيكاريا مازالت موجودة، والتوجس والربية والتربص مازالوا يمثلون لغة الحوار مع هذا العلم الوليد، وجاء الإستنساخ البشرى للطفلة «إيفا» ومايستجد من إستنساخ زعيم شمال أفريقيا المنتظر الذي كان موعده في منتصف يناير والذي يتكهن البعض بأنه القذافي (، جاء كل هذا ليصب البنزين فوق النار ويؤجج لهب الظنون السيئة تجاه الهندسة الوراثية، ولأننا نريد أن نفهم ونريد أن نفض هذا الإشتباك المزعوم مابين الدين والعلم توجهنا إلى أكبر عالم عربى في مجال الهندسة الوراثية وهو دكتور أحمد مستجير، لجأنا إليه لأنه مفكر ومثقف مهموم بمستقبل هذا الوطن المنفتح على العالم قبل أن يكون عالماً أكاديمياً مهتماً بمايدور في المعامل المغلقة، طرحنا عليه كل تساؤلاتنا وهواجسنا حول الإستنساخ وهل هو نفسه الهندسة الوراثية ؟، وماهى ظروف لجوء العلماء لهذا النوع من الإستنساخ وكيف سيتأكدون من صحة نسب «إيفا»؟، وماهو رأيه الشخصي فيه؟، وماذا عن مستقبل مركز بحوث الإستنساخ الحيواني الذي كان يود إنشاءه في مصر ؟، وغيرها من الأسئلة الهامة، وهذه هي الإجابات الشافية التي ستغنينا عن الجدل العقيم والخلط المريب الذي تدور رحاه الآن في جنبات المجتمع المصرى ،وتهدئ من ضبجة المولد المنصوب الذي يفتى فيه الجميع بإستثناء من هو مؤهل للفتوى من العلماء:

س:۰۰۰۰۰

الإستنساخ هو إنتاج أكثر من نسخة من تركيب وراثى معين ، وأفضل مثال عليه هو التوائم المتطابقة (على أمين ومصطفى أمين): بويضة مخصبة (زيجوت) إنقسمت إلى إثنين وكون كل منهما جنيناً .

س:۰۰۰۰۰

الإستنساخ شئ والهندسة الوراثية شئ آخر ،فالهندسة الوراثية هي نقل بعض من المادة الوراثية لكائن وإيلاجها في المادة الوراثية لآخر بحيث تعمل فيه ،والمثال الشهير لذلك هو نقل جين الإنسولين من البشر إلى البكتيريا لتقوم البكتيريا بإنتاج الإنسولين البشرى، حدث هذا اللبس بينهما لدى الكثيرين لأن السبب الحقيقي وراء إستنساخ دوللي . وهي غير مهندسة وراثياً . كان محاولة للإكثار من حيوانات مهندسة وراثياً ،فقد كانت الشركة تجرى تجارباً على إيلاج جينات بشرية في الأغنام لإنتاج عقاقير بشرية، وهذه عملية مكلفة جداً ، ولو تمكنت الشركة من إنتاج مثل هذه الأغنام المحورة سيكون كل منها مصنعاً لإنتاج العقار ، فالأفضل للشركة بالفعل أن تستنسخها مرات ومرات اففي كل مرة ستنتج مصنعاً جديداً بتكاليف أقل ،من هنا إختلطت الكلمتان «هندسة وراثية» و«إستنساخ»، أما الإختلاف بين الطفلة «حواء» والنعجة «دوللي» فهو فرق بسيط، في حالة إستنساخ دوللي تم إيلاج نواة خلية من الفرد

المستنسخ فى بويضة فرد آخر فرغت من نواتها، أى فى سيتوبلازم بويضة نعجة أخرى، والسيتوبلازم يحمل حلقات من المادة الوراثية التى يطلق عليها الدنا DNA بها جينات، ومن ثم فالنعجة دوللى بها دنا سيتوبلازم هذه النعجة الأخرى، فهى هجين بمعنى ما ،أما الطفلة حواء فسيتوبلازم البويضة المفرغة من نواتها هو سيتوبلازم نفس المرأة التى حملت بها، فالطفلة بالضبط هى توأم متطابق لمن حملتها ،تماماً مثل حالة على ومصطفى أمين ،هى ليست أمها وإنما هى مجرد حاملة بالعنى الوراثى.

### س:۰۰۰۰۰

فى ٣٠ يناير ٢٠٠١ أعلن إتحاد من العلماء أنهم ينوون إستنساخ الإنسان لمساعدة «لعقيم» على الإنجاب، وقال إنهم يتوقعون أن يولد أول طفل مستنسخ خلال ١٢ أو ٢٤ شهرًا، كان مؤسس هذا الإتحاد هو الطبيب الإيطالي «سيفيرينو أنتينوري» وهذا الطبيب تمكن عام المعليب الإيطالي «سيفيرينو أنتينوري» وهذا الطبيب تمكن عام أعضاء الإتحاد أن تكون تكاليف هذه العملية في البداية خمسون ألف دولار أو أكثر، ولكنهم يتوقعون أن تتخفض التكاليف بعد ذلك لتصل إلى نفس سعر «إنتاج» أطفال الأنابيب حالياً أي نحو عشرة الاف دولار ،تسبب هذا الإعلان في فرع عالمي ،وقيل أنه قمة اللامسئولية وأنه يعطى العلم صورة قبيحة لدى الجماهير، ثم إن نسبة النجاح في إستنساخ الحيوانات حتى الآن لاتزيد عن ٢٪،

وكان السؤال هل بالرغم من ذلك سنعرض الإنسان لهذه المخاطر؟، وكان السؤال هل بالرغم من ذلك سنعرض الإنسان لهذه المخاطر؟، هناك حدود لرغبة الفرد لأن يكون والداً أو أماً، لابد من كبحها لكن هل للمجتمع أن يضع هذه الحدود ؟، وأليس الأفضل ان يعيش

لكن هل للمجتمع أن يضع هذه الحدود ؟، وأليس الأفضل ان يعيش الفرد بدون إنجاب بدلاً من أن يحيا مع إبن أو إبنة مشوهة ؟، فالكثير جداً من الحيوانات المستنسخة تخرج بالفعل مشوهة ولنا أن نتوقع مثل هذا في الإنسان ،وهنا السؤال الهام هل نحن مستعدون لأن يظهر بشر مشوهون بسبب تقنية الإستنساخ الجديدة ؟، أمن المكن أن يصبح الإنسان مجالاً للتجريب حتى نتقن التكنيك ؟ولماذا؟.

س:٠٠٠٠٠

علم الهندسة الوراثية هو «تقنية» وليس «علمًا»، إكتسب سمعة سيئة للفاية لاسيما في بلادنا وبلاد العالم الثالث على وجه الخصوص وأوروبا أيضاً ،وهناك صراع خفي بين الزراعة الأمريكية والزراعة الأوروبية ،فأمريكا متقدمة بكثير عن أوروبا في هذا المجال، وهي تريد أن تغزو أوروبا بمنتجاتها المهندسة وراثياً، ولا يوجد بحث واحد حتى الآن يقول أن هذه النباتات تؤذي الإنسان، حتى مايزعمون وماقيل عن الحساسية التي تسببها ،كل ماهناك تهويل فظيع وتخويف لاأساس له من الحقيقة ،لكني أعتقد أن الهندسة الوراثية للنبات هي هبة الله للفقراء والجوعي في هذا العالم ،وتستخدمه الشركات عابرة القارات في محاولة التحكم في

غذاء الشعوب الفقيرة، والحل هو أن تقوم هذه الشعوب بتطوير كفاءتها لتصنع نباتاتها المهندسة وراثياً .

س:۰۰۰۰۰

توقعت منذ زمن طويل أن الإنسان سيستنسخ ،وحتى لوكانت ولادة «إيفا» غير حقيقية فإن الطبيب الإيطالى أنتينورى يعد العالم بولادة ستتم فى ظرف أسبوع أو نحو ذلك ،وهناك ثلاث ولادات أخرى فى الطريق!، إن معنى هذا فى واقع الأمر أن إستنساخ الإنسان سهل ،وهو كما سيتضح أكثر أماناً من الأغنام والأبقار، فهناك فى الحيوانات المستنسخة جين لايعمل، يتسبب تعطيله فى أن ينمو الجنين إلى حجم أكبر من الطبيعى فيجهض أو يموت بعد الولادة بقليل، وتسمى هذه «متلازمة النسل كبير الحجم»، هذه الظاهرة لاتظهر فى الإنسان ، ولقد قيل أن الطفلة «حواء» كانت نجاحاً من عشر محاولات ،أى أن نسبة النجاح هى ١٠٪ وقارن هذا بنسبة النجاح فى حالة دوللى (١٠ ٢٧٧).

س:۰۰۰۰

المشكلة الحقيقية فى إستنساخ البشر أنه سيزيد مايسمى ب «العبء الوراثى» للعشيرة البشرية، والعبء الوراثى هو كمية الطفرات السيئة الموجودة فى العشيرة ،كتلك التى تسبب الموت أو العقم، هذه الطفرات تتكفل طبيعتها بالتخلص منها حتى تصل العشيرة لإتزان معين، ومع الإستنساخ لن يموت الجين المطلوب ،وإنما سيتكاثر، سيزداد تكراره ويبقى، فإذا كنا سنستنسخ مثلاً من يحمل «جينات عقم »، فمعنى ذلك أنها ستبقى وسيولد «النسخ» هو الآخر عقيمًا، وكذلك الأمر مع باقى الطفرات المؤذية، فإذا كان للشذوذ الجنسى مثلاً جينات وتم إستنساخ المصابين فمعنى ذلك أننا نرفع من تكرارهم فى العشيرة البشرية ،لكن هذا تهويل للواقع فى الحقيقة فلو إفترضنا جدلاً أن قد سمح بالإستنساخ فى البشر، فإن هذا سيقتصر على أعداد محدودة، فالمؤكد أن التكاثر الطبيعى أفضل.

س:۰۰۰۰۰۰

أرى أن القانون القاضى بمنع الإستنساخ البشرى لابد أن يكون عالمياً ومن الأمم المتحدة، إذ يكفى أن ترفضه دولة واحدة الخضوع له ليتجه إليها كل من يريد الإستنساخ لتظهر «سياحة الإستنساخ» ١١.

س:۰۰۰۰۰

أنا فى غاية الإحباط فمشروع إقامة معهد أو مركز لبحوث إستنساخ الحيوان قد تعطل لعدم وجود تمويل (٨ مليون جنيه فقط) مكنت أود أن أبدأ مدرسة علمية مصرية فى الإستنساخ فى بداية هذا العام الجديد ليكون لدينا فى مصر منارة علمية، وحتى بعد أن وضعنا حجر الأساس مازلنا لم نتمكن من الحصول على التمويل الذى لايزيد على تكلفة مؤتمر كبير ،ولكن ماذا أقول ١١١٤.

صدقتى.. الهندسة الوراثية هى أملنا الكبير وهى تمثل جزءاً كبيرًا من التقدم العلمى والزراعى فى بلادنا، فلنتجه إلى القمح والأرز والذرة والقطن ، لنحاول بالهندسة الوراثية فى بلادنا أن نرفع إنتاجها ،والنتائج فى الدول المتقدمة تقول أن معدل الزيادة سيكون كبيرًا جدًا، إن أعدادنا تتزايد والأرض الصالحة للزراعة تحتاج إلى نباتات خاصة محورة تتلاءم معها ،والمياه العذبة تشح ، لاأمل لنا إلا فى غزو الصحراء، فلنحاول بالهندسة الوراثية أن «نؤلف» نباتات ومحاصيل جديدة تتحمل الملوحة والجفاف والظروف المعاكسة بالصحراء ،الهندسة الوراثية هى أسرع دواء للعلاج، السرعة أصبحت أمرًا ضروريًا، لاوقت نضيعه مع الطرق التقليدية، لابد أن نمزج هذا بذاك لنكسب الوقت.

وتركت عالمنا الكبير بعد ذلك الحوار ونهايته المليئة بالشجن، فالرجل حزين على مستقبل مصر ويحتاج حلمه الوطنى الكبير لدخول هذا المستقبل إلى رقم متواضع يلهف عشرات أضعافه رجل أعمال من عينة الحيتان الجدد، فهل مازال يوجد في هذا البلد من يسمع ومن يحلم أيضاً؟.

## ١٠ - الخرافة تحكم مصر

### مصرتنفق عشرة مليار جنيه سنويأ على الدجل والخرافة

الخرافة في مصر هي بنت شرعية للعجز وقلة الحيلة، وعندما يفشل مجتمع في تفسير ظواهر التغير وعوامل الخلل و«اللخبطة» و«اللخفنة» فيه فإن أبناءه يدقون بشدة على أبواب الخرافة والدجل لعلهم يجدون السبيل والحل والضوء في نهاية النفق المعتم ،ولأننا بلد يزدري العلم ويحتقر الإحصائيات ويمقت التحليل ويبالغ في التواكل والفهلوة وقول ياباسط، فقد أعطينا العقل أجازة مفتوحة وأقمنا له سرادقاً بإتساع حدود هذا الوطن لنستقبل العزاء فيه، وعندما تسللت الخرافة وخرجت من رحم الطبقات الشعبية لتفض بكارة أهم مؤسساتنا الإجتماعية لم نحرك ساكنًا وإكتفينا بالفرجة، لم نندهش عندما صدر حكم محكمة الجيزة الإبتدائية للأحوال الشخصية بالطلاق لزوجه إدعت ان زوجها متـزوج من «جنية» أو عفريتة دأبت على إزعاجها هي وأولادها وخاصة بعد أن حملت الجنية وخلفت من الزوج ١، كده بسهولة برغم أن زوجات معدمات

تحفى أقدامهن للحصول على حكم طلاق مماثل بدون وجود منافسة من الجنيات ولكن بلافائدة، ولم نندهش أيضاً حين عرفنا أن زيارة أضرحة الأولياء أصبحت واجباً مقدساً لكبار القوم من الوزراء والسياسيين بل ورؤساء الجامعات (، ولم نفاجاً حين قرأنا أن أحد وُرُراء الداخلية كان يستعين بشخص «أهطل» من الرجال البركة لكى يساعده في إتخاذ قراراته المصيرية التي يتعلق بها مستقبل ومصير البلد، وأن هناك مسئولين كبارًا كانوا يحضرون روح زعيم سياسي لإستشارته وأخذ رأيه ١٠٠٠لخ ،أي أننا ببساطة تبلدنا في إستقبال مثل هذه الأمور لأنها صارت عادية بل ومحتفى بها لأنها دخلت في النسيج الإجتماعي لمصر ملتصقة بكرات دمها الحمراء.

كشفت الدراسة التى أجراها المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية منذ فترة ومن خلال الأرقام أن ظواهر الدجل والخرافة والشعوذة قد إستقرت فى النخاع الإجتماعى كماذكرنا، والأرقام حقيقة فى غاية الرعب والفزع، ولو نشر مثل ماذكره الباحث محمد عبد العظيم فى هذه الدراسة فى أى بلد فى العالم لقامت الدنيا ولم تقعد ،ولكننا فى مصر نسينا القيام والقعود وأدمننا النوم، فالدراسة تقول أن نصف السيدات المصريات يعتقدن بالسحر والشعوذة ويترددن على الدجالين ،وأن عدد الدجالين فى مصر قد تزايد بصورة سرطانية لدرجة أنه يوجد فى مصر دجال لكل مائة

وعشرين مصرى وهناك ثلاثمائة ألف شخص فى مصر يدعون علاج المرضى بتحضير الأرواح، وعدداً مثلهم يزعمون العلاج بالقرآن والكتاب المقدس، إضافة لوجود أكثر من ربع مليون دجال يمارسون أنشطة الشعوذة فى مصر، أما الرقم المذهل فهو أن المصريين ينفقون نحو عشرة مليارات جنيه سنوياً على السحر والدجل.

ورصدت الدراسة نحو مائتين وأربعة وسبعين خرافة تتحكم في سلوك المصريين ،وإحتلت العاصمة القاهرة المركز الأول في عدد الدجالين، وإستأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة ،يليه حى السيدة زينب ،ثم حى المطرية ،ثم حدائق القبة فشبرا ومصر القديمة والجمالية، وفي النهاية تأتي ضاحية مصر الجديدة بنسبة ٤٪، بينما تكاد تنعدم النسبة في الزمالك وجاردن سيتي، ولكن مالم تذكره الدراسة أن عدم وجودهم في الأحياء الأرستقراطية لايعني أن الإنصياع للدجل والخرافة سلوك يخضع للتقسيم الطبقي، فالأرستقراطية مثلها مثل أبناء الهامش في قبولها للخرافة ، ولكن أسلوب التعامل هو الذي يختلف ،وهذا يدل على أن الخرافة مرض مصرى متأصل وليس مرضاً مرتبطاً بالطبقات الشعبية فقط، فكما تؤكد دسامية خضر أستاذ الإجتماع أن ٣٨٪ من المثقفين والمشاهير في الفن والرياضة والسياسة من زبائن السحرة والدجالين، أي أن الزمالك هي التي تنتقل إلى الدجال وليس العكس.

ومن المدينة إلى الريف حيث الخرافة كالماء والهواء ستنفسها الفـلاحـون ويشـربونهـا ويتناسلونهـا، وقـد رشـحت الدراسـة قـرية «طناح» التي تبعد عن شمال القاهرة ١٥٠ كم ،لكي تحصل على أوسكار قرية الخرافات، وذلك لإزدهارها بصورة رهيبة هناك حيث تتتشر بكافة الصور من قراءة فنجان وعمل أحجبة وطرد أرواح شريرة وتداوى بالقرآن وفتح مندل ١٠٠ لخ ، وبها أغلى دجال في مصر وهو الشيخ إبراهيم والذي تبلغ إستشارته ألف دولار!!، والذي يقول عنه الصحفى نبيل شرف الدين أنه لايستقبل سوى النجوم اللامعة وأثرياء الخليج ،وأحياناً تحط طائرات مروحية على سطح منزله وكأنه البيت الأبيض!، وبذلك تحول الدجل من مجرد عقيدة إلى بيزنس، ومن أوهام تدور في تلافيف العقول إلى سطور في ملفات قضايا ومحاضر شرطة ،فكما ذكرنا من قبل في قضية الزواج من العفريتة، فإن الشرطة في مطروح ماتزال هي أيضاً تبحث في سر تعطل العربات عند قرية «حسميك»، وتؤكد أن التعطل والحوادث هي نتيجة طبيعية لأشباح البدو الذين إحترقوا في حريق ضخم منذ أكثر من مائة عام، وغالبًا ماتلجاً للدجالين مناك لحل هذه المعضلات المرورية ١٠

إمتد سور الخرافة العظيم ليحيط بكل زوايا مجتمعنا، ولم يعد يفرق بين مستوى إجتماعى وآخر، وبين مدينة وريف، وأيضاً بين نميمة وإعلام 1، فالإعلام الذى يخصص برنامجاً للعلاج بالأشكال

ويسطح التفكير ويجند نفسه في كتيبة الخرافة المقدسة.

مأساة بالصوت والصورة أن يزيف التليفزيون الوعى ويغيب العقل

وقد يقول قائل ويعنى إيه الضرر في إنتشار شوية خرافات ،إيه اللي مضايقك، مش الأمور ماشية وخلاص ١٤، والمصيبة إن الأمور مش ماشية وخلاص ولكنها ساكنة إلى درجة التعفن ،وأن إنتشار الخرافة يكرس الكسل العقلي فالايجهد الإنسان نفسه في فهم الظواهر ويعود إلى سيرة إنسان الكهف الأولى حين كان يفسر العواصف على أنها صوت الإله، والنهر على أنه دموع الحبيبة ٠٠٠ الخ، فيستسهل إرجاع الظواهر الإجتماعية إلى أسباب غيبية علشان يريح دماغه كماحدث من الشيخ الشعراوي عندما فسر هزيمتنا في ١٩٦٧ بأنها عقاب من الله بسبب إبتعادنا عن طاعته، لدرجــة أنه صلى لله شكراً بعــد هذه الهــزيمــة لأننا لن نصــبح شيوعيين والحمد لله، وبالطبع إبتعد عن التفسير العقلي السليم لأسباب الهزيمة من نقص تخطيط وعدم إستعداد ودكتاتورية وفساد في قيادات الجيش ١٠٠٠الخ، ومن السهل أن تقول عن أي شئ عقاب من الله حتى تستريح وتركن إلى كسلك العقلي، كما يقول الأطباء المسلمون مشلاً عن سبب الإيدز، وذلك برغم أن البلهارسيا تنخر في أكباد الفلاحين المصربين المسلمين اللي مايعرفوش الحرام ومافيش زيهم في الإيمان والطيبة ،وبمثل هذه التفسيرات نختبئ وراء حصن أماننا الزائف وجهلنا المقيم، ونستريح عندما نقول أن الغرب كافر ومن المؤكد إن ربنا حيورينا فيهم يوم ١. لكن ماهو تعريف الخرافة ؟، ورد في لسان العرب أن الخرف هو فساد العقل من الكبر، والخرافة هي الحديث المستملح من الكذب، وقالوا حديث خرافة، إن خرافة من بني عذرة أو من جهينة إختطفته الجن ثم رجع إلى قومه، فكان يحدث بأحاديث ممارأي يعجب الناس منها، فكذبوه، فجرى على ألسنة الناس، وفي معجم أكسفورد معنى أكثر تحديدًا وهو أنها المعتقد غير العقلاني أو الذي لاأساس له، ويعرفها د. أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبي بأنها خوف أو خشية غير عقلانية من أو إعتقاد غير عقالاني في شئ غير معروف، غامض أو متخيل أو إعتقاد غير يقيني أو محير أو عادة مريبة، وكل هذه التعبيرات تشير إلى الموقف العاطفي الذي يحكم الخرافة، ودائماً مانمنح الخرافة غطاء مبهراً فنسميها تارة حكمة القدماء ،وتارة أخرى علم التنجيم أو ننسبها إلى التراث الديني كالحسد مثلاً ،الذي تأثر به حتى أصحاب النظرة العقلانية مـثل إبن خلدون الذي كـتب أنه شـاهد بعض الناس إذا نظر إلى نعجة نظرة خاصة أماتها ١١، ويعتقد المصريون أن الحسد يكون مؤثراً إذا كان مصحوباً بالشهيق، ويزعمون أن الحجاب يقى من العين، ولهم في ذلك طرق كثيرة منها وضع قليل من الملح في كيس يعلق في رقبة الأطفال، وكذلك ناب الذئب أو ناب الضبع أو رأس الهدهد ١٠٠ الخ، ومن أشهر الرقيات المكتوبة للحسيد «بسم الله عظيم الشان، شديد البرهان ، ماشاء كان حابس حابس ،من حجر

يابس، وشهاب قابس، اللهم إنى رددت عين العائن عليه، وعلى أحب الناس إليه، وفى كبده وكليتيه، ولحمه ودمه، فأرجع البصر، ١٠٠٠لخ، وطرق الوقاية التى إخترعها المصريون للتغلب على الحسد غير الرقية كثيرة ومتعددة، منها خرم العروسة الورق بالدبابيس والبخور وخمسة وخميسة وغيرها من الخرافات.

بجانب الحسد توجد معتقدات مصرية كثيرة حاول تجميعها أساتذة الأدب الشعبي وأساتذة الإجتماع، منها الإعتقاد في أن الجن يسكنون المقابر والبيوت المهجورة ويتشكلون بأشكال مختلفة أغلبها صورة قطط وكلاب ،ولذلك يتحاشى الناس ضرب هذه الحيوانات ليلاً، أما إعتقاد زواج الجن والإنس فهو متفشى بشكل سرطاني في مصر لدرجة أن البعض أنشأ موقعاً للإنترنت وخصصه لعرض ومتابعة تلك الظاهرة، ويوجد بهذا الموقع فتاوى لكبار المشايخ بجواز هذا الزواج ١١، ويعتقد الكثيرون أن الحذاء القديم الذي لابد أن يوجد في الطريق بلاصاحب هو الدواء الناجع الناجح للوقاية من خطر الجنى ١، وبمجرد مشوار قريب لزيارة بائعى البخور والروايح والكتب الدينية ستقرأ عناوين هذه الكتب الشهيرة والمكتسبحة مثل «السبر الرباني في العلم الروحاني» «وشموس الأنوار وكنوز الأسفار»، و«البهجة اللماعة في تسخير ملوك الجن في الوقت والساعة» • • • الخ، وهناك غير كتب الجن

ومم الإعجاز اللتى تغلبت في مصر على صالات الديسكو، فهى أيضاً الدواء الناجع للأسياد واللى راكبه عفريت واللى جتته مش خالصة، وكلمة السر دستور ياأسيادى، وهناك الأحجبة التي تستخدم في

أغراض كثيرة مثل الحماية من المرض، وإبطال تأثير العفاريت ، وإستمالة قلب المحب ،والنجاح في العمل ١٠٠٠ لخ، وهناك الأعمال والربط الذي يسبب العجز الجنسى وهو بالمناسبة أكثر الوسائل

إنتشارًا في مصر للإنتقام من العريس السابق والخطيب الهريان

والطليق المفترى والطاووس المتباهى بفحولته 1.

ومن الزواج والجنس إلى الولادة وتربية الأطفال وهي من الأمور الحيوية في حياتنا ،وهي أيضاً تكتنفها الخرافات مثل: لبس إبنك خلاخيل في رجله تحفظه من العين، ووضع الكف على صدر العيل ،وتخريم الودن وتسميته شحات أو خيشة علشان يعيش، ودق المية في الهون علشان يتكلم ، والواد يطلع لخاله ٢٠٠٠ الخ، أما التوسل بالأولياء فيكفي قراءة كتاب الباحث الكبير الراحل سيد عويس عن الرسائل التي يرسلها المصريون للتوسل بالإمام الشافعي لمعرفة كيف يحل الشعب المصرى مشكلاته ؟، وأتساءل هل شعبنا معذور حمقاً في ذلك السلوك الذي يعوض به طناش الأحزاب وغياب السياسيين وقهر رجال الدين وهبر رجال الأعمال ؟، ومن المكن أن يرد البعض علينا بأنهم في الغرب أيضاً يمارسون الدجل والخرافة، ولكن إذا كان البعض يفعل ذلك هناك فهو من باب الترف الذي

١٠ - الخرافة تحكم مصر

لانتحمله نحن بظروفنا القاسية ،والمأساة أن الخرافة عندنا لم تعد خرافة أفراد مثلهم وإنما أصبحت تياراً عاماً كاسحاً وعاصفاً يزلزل المجتمع من اساسه، فهل نفيق من الغيبوبة أم أن العقل عندنا كالزائدة الدودية تكون مفيدة فقط عند إزالتها بالجراحة!.

## ۱۱ - قنبلة علمية جديدة .. ولد أو بنت تفصيل حسب الطلب ..

تحديد جنس الجنين قبل الولادة يثير أزمة علمية ودينية

كانت بودابست عاصمة المجر محط الأنظار العلمية عام ٢٠٠٣، فقد فجر الدكتور أندريه تشيزيل المدير السابق لمكتب منظمة الصحة بالمجر ورئيس قسم الوراثة بمعهدها القومى قنبلة علمية خطيرة هزت أركان المجتمع عندما أعلن عن توصله لتحديد جنس الجنين قبل الولادة من خلال عملية التلقيح الصناعى، وطلب من المسئولين في المجر السماح له بممارسة هذا الإجراء، وقال «إن تحديد جنس الطفل قبل الولادة من المكن أن يزيد معدل الولادات بنسبة ٢٠٪»، وأكد هذا الطبيب أنه يستقبل كل أسبوع عشرات الأزواج الذين يرغبون في طفلة بعد أن رزقوا بمولودين من الذكور أو العكس، وسيشجع هذا الإجراء إقبال الآباء والأمهات على إنجاب طفل جديد إذا ضمنوا أنه سيكون من الجنس الآخر، ويشكو د. تشيزيل من أن لديه ألف ومائتي طلب لكنه لايستطيع تلبيتهم نظرًا لأن القانون المجرى يجرم ذلك التحديد المسبق، وقد تمكن هذا

الطبيب من تطوير تقنية تستخدم فى أستراليا لإنتقاء الحيوانات المنوية وفقاً لكروموسوماتها أو مادتها الوراثية المحددة للذكر أو الأنثى، ويعتقد تشيزيل أن هذا الإجراء سيحل مشكلة إنخفاض معدل المواليد الذى تعانى منه المجر ومعظم دول الإتحاد الأوروبى والتى تتدنى بمقدار ٣٠ ألف ولادة سنويًا، وقد عارضته بشدة الكنيسة الكاثوليكية والتى تتمتع بنفوذ قوى فى المجر، قالت على لسان أسقفها أندريه جيولاى «كيف يمكن للبشر أن ينتقوا جنس الطفل قبل مولده، إنها جريمة فى حق الرب»، ويؤكد على نفس المعنى خبير الوراثة د. جابور يوفالوسى «إننا لانستطيع أن نحل مكان الخالق»، وهذه الإعتراضات تنطلق من مفهوم راسخ فى بعض العقول وهو أن العلاج تدخل فى مشيئة الله، ويقف فى مواجهته مفهوم آخر وهو أن العلاج تنفيذ لمشيئة الله فى رحمته بعباده.

يبحث الإنسان منذ زمن بعيد عن وسيلة للتنبؤ بجنس الجنين والتحكم فيه منذ لحظة الإخصاب والفولكلور الشعبى ملى بالقصص والروايات عن هذه الرغبة الجارفة، وهذه الرغبة لميشف غليلها جهاز السونار أو الفحص بالموجات فوق الصوتية لأن الأب أو الأم كلاهما لايريد لحظة الإكتشاف على شاشة السونار فقط برغم أهميتها ولكنه يريد لحظة التحكم على شاشة الحلم نفسه، يريد الرجل العربى على سبيل المثال أن يصنع ذكراً وأن يشكله وهو مازال فكرة في تلافيف الدماغ ورسالة في كهرباء المخوامنية في شغاف القلب، وبالطبع يريد نفس الرجل إبن الثقافة

ورحلة فولكلور تحديد جنس المولود يختلط فيها التمنى بالدجل والحلم بالكابوس والواقع بالخرافة، وكان الصينيون والفراعنة هم أول من إهتم بمسألة تحديد جنس الجنين، فقد ناقشتها بردية فرعونية من ٢٢٠٠ سنة قبل الميلاد ،أما آباء الفلسفة الإغريق فقد شطح بهم الخيال إلى أبعد آفاقه ،فهاهو الفيلسوف أناكساجوراس يؤكد على أنه إذا مارس الزوج الجنس مع زوجته وهو مضطجع على جنبه الأيمن فالمولود حتماً ذكر ،لأنه وعلى حسب تصوره إستنتج أن الحيوانات المنوية المخصبة للبويضة إذا وصلت من الخصية اليمني فهي سر الذكورة، والمدهش أن وصية هذا الفيلسوف الإغريقي بربط الخصية اليسرى قد طبقها أحد النبلاء الفرنسيين في القرن الثامن عشر حين قام بإخصاء النصف الأيسر كى يتخلص من كابوس ولادة الأنثى !!، ولم يقتصر الأمر على هذا الفيلسوف فقط ،فقد وضع الفلاسفة الإغريق أكثر من ٢٦٢ إفتراضاً في كيفية التحكم في جنس المولود، فمثلاً ينصح أرسطو بعلاقات جنسية في الهواء الطلق عند مهب رياح الشمال للحصول على طفل ذكر، وفي مهب ريح الجنوب للحصول على بنت لأن ريح الجنوب من وجهة نظره ترخى الأبدان وتذيب الزرع فيخرج رقيقاً غير ناضج ،ويتابع أبو الفلسفة الإغريقية فرضياته فيقول «وإن

حسن لون المرأة الحامل فإن ذلك يدل على أن الجنين ذكر وإن قبح لونها فإنه يدل على أنها انثى»، وبذلك يتناقض أرسطو مع منطق جدتنا الريفية والتى تقول العكس وتضيف إليه شكل البطن المدببة أو المكورة ،وإحقاقاً للحق فإن جدتنا لم تنفرد بهذا السبق وحدها ولكن سبقها أبقراط الذى قال « إن وجدت المرأة ثقلاً فى الجانب الأيمن من الرحم وكانت حركتها وحركة عينها اليمنى أثقل فهذا دليل على أن المولود ذكر، وإذا دعوت إمرأة حامل لتمشى فرفعت قدمها اليمنى أولاً فالمولود ذكر، وإن رفعت اليسرى فالمولود

من الحرارة والبرودة وإتجاه الرياح وحركة السير إلى توقيت الجماع الذى إهتم به فيلسوف آخر هو «أمبيدوكل» والذى إعتمد على الدورة الشهرية كعامل من عوامل تحديد جنس المولود فقد أكد على ضرورة ممارسة العلاقة الجنسية بعد الدورة الشهرية مباشرة للحصول على أنثى، ومن عنصر التوقيت لعنصر الغذاء والذى أولاه البعض إهتماماً كبيرًا فرفعوا شعار «تحكم فى جنس أولادك بالتحكم فى طعامك»، وراجت وصفات السحرة والكهان والتى مازالت تستخدم حتى الآن فى أعماق الريف الأوروبي وأشهرها أكل أمعاء الأرنب وخصيته والتى إعتقدوا أنها تجلب الصبيان، والمدهش أنه فى أمريكا حتى أوائل الستينات ساد إعتقاد بين الأمهات الحوامل بأن التى تريد إنجاب الذكور عليها أن تضيف إلى غذائها كربونات الصوديوم.

وإذا كان الغذاء قد تم تنصيبه على عرش الذكورة والأنوثة، فإن الجوع أيضاً قد نال نفس الشرف، فالبعض أرجع زيادة المواليد الذكور بعد حروب معينة إلى الجوع والحرمان، ولكن هذا الإفتراض تحطم بعد أن أظهرت الإحصائيات أنه بعد الحرب العالمية الثانية زادت نسبة المواليد الإناث، وزادت الحيرة وزاد معها عناد الباحثين.

إهتم التراث العربى والشرقى بمسألة تحديد جنس الجنين كما إهتم بها الغرب، وربما أكثر لأن البحث عن الذكر الوريث العزوة هو للأسف تراث عربى صهميم وحلم كل أب وأم من المحيط إلى الخليج، وكتب التراث العربى فيها الكثير ، منها كتاب الطبرى «فردوس الحكمة" الذى رفض فيه آراء أبقراط وأرسطو السابقة، وكتاب» تحفة المودود بأحكام المولود» والذى أورد فيه حديثاً شريفاً يتناول تلك المسألة فقال «جاء يهودى إلى رسول الله ـ صلعم ـ قائلاً: جئت أسألك عن الولد، قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا إجتمعا وعلا منى الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنث بإذن الله تعالى ،فقال اليهودى لقد صدقت وإنك لنبى».

ولنترك ساحة الفولكلور لندلف إلى محراب العلم ،فحلم تشكيل جنس الجنين تسلل إلى مدرجات المعامل وتجول فى أنابيب الإختبار وقارورات القياس منذ نهاية الستينات، وقبل أن نعرف كيف يشكلون جنس الجنين فى المعامل لابد من التعرف على كيف يتشكل هذا الجنس فى الرحم أولاً ؟، فالإنسان أو الثدييات عامة

يتحدد جنسها الوراثى منذ لحظة الإخصاب وفقاً للحيوان المنوى والذى يحمل واحدًا من الكروموسومات الجنسية إما إكس أو واى والأنثى تتحدد عندما يلتقى الحيوان المنوى الحامل لإكس مع البويضة، أما الذكر فهو نتيجة لقاء الحيوان المنوى واى مع البويضة، وعلى من يريد التحكم في جنس الجنين عليه أولاً أن يحدد ويصنف ويفرز ويفصل الحيوان المنوى واى عن إكس ،وكان هذا هو مفتاح اللغز الذى قال عنه د. موريس أوروكس رئيس قسم الولادة بمستشفى بيستر «إن إختيار جنس الأطفال قد يصبح إحدى الثورات البيولوجية الكبرى في القرن الحادى والعشرين».

كانت البداية حين توصل الطبيب الأمريكى لاندروم شيتلس إلى ملاحظة هامة بعد فحص الحيوانات المنوية بالميكروسكوب حيث وجد أن منها ماهو برأس صغيرة مستديرة وماهو برأس كبيرة تشبه كرة الرجبى ،وبما أن الكروموسوم واى أصغر من إكس فقد إفترض أن ذوات الرؤوس الصغيرة هى التى تحمل واى ،ثم عمق شيتلس نظريته بدراسة تأثير حامضية وقلوية بيئة الرحم على هذه الحيوانات المنوية فوجد أن التى تحمل واى هى المسيطرة فى الوسط القلوى، وبماأنه عند إقتراب التبويض فى المرأة تزيد نسبة القلوية فإن إفتراض الحصول على مولود ذكر متوفر بقوة لو حدث القاء الجنسى خلال تلك الفترة ،ولكن هذه المقامرة العلمية لم اللشاء الدكتور شيتلس فى حالات كثيرة فبدأ البحث عن أساليب أخرى .

إنتقلت دفة الأبحاث من أمريكا إلى فرنسا حيث رفض د ستولكوفسكي حكاية القلوية والحامضية، وقال إن مايقرر جنس الجنين هو تضاعل بعض الأيونات مئل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم مع سطح البويضة، ولذلك نصح من يريد الذكور بنظام غذائي غني بالعنصرين الأول والثاني، والباقي لمن يبغى الإناث وعلى من يرغب في هذا إتباع جدوله الغذائي قبل الحمل بشهرين ونصف، ويقال أن هذا الجدول نجح بنسبة ٨٠٪ ،ولكن لأن العلم لايعترف بالصدفة فقد لجأ العلماء لما يسمى بفرز الحيوانات المنوية وهي الطريقة التي طورها الطبيب المجرى الذي فجر القنبلة هذا الإسبوع ،وقد بدأت عملية الفرز إعتماداً على الكتلة والوزن وبواسطة جهاز الطرد المركزي، والذي عن طريقه تفصل الحيوانات المنوية التي تحمل إكس ولأنها الأثقل فهي تنزل إلى الأسفل ويصعد الأخف وهو الواى ،ولكن هذه الطريقة لم تشف غليل العلماء فلجأوا إلى الفصل عن طريق الشحنة الكهربية على إفتراض أن من يحمل الإكس سالب الشحنة والعكس صحيح، ولكن هذه الطريقة فشلت فلجأوا إلى الفصل والفرز إعتمادا على سرعة الحركة فالأخف حركة وهو حامل الواي هو الذي يفوز في السباق ، وقد تخصص في هذه الطريقة الطبيب الإنجليزي بيتر ليو والذي إفتتح مؤسسة خاصة للتحكم في جنس المولود في إحدى ضواحي لندن ولكن نتائجه ظلت غير مبشرة.

أما الثورة الكبرى في هذا المجال فقد حدثت على يدى الطبيب الأمريكي لارى جونسون وأساسها العلمي يقوم على فرز الحيوانات المنوية تبعاً للكمية التي تحملها من ال D.N.A وهي مادة الوراثة الأساسية في الإنسان وإستطاع هذا العالم تحديدها بواسطة الصبغة الإشعاعية للحيوانات المنوية والتي تعطى إشعاعاً أكبر في حالة إكس والعكس صحيح وتعتبر هذه الطريقة هي أكثر الطرق نجاحاً غير أن العلماء ظلوا يحاولون التغلب على عيبها الأساسي وهو البطء والتكلفة الباهظة مدة طويلة حتى جاء البروفيسور المجرى بتقنياته الجديدة ويكفي أن نعرف أن الطريقة القديمة لفرز مليون حيوان منوى كانت تستغرق ثلاث ساعات ولو عرفنا أن الكمية التي يقذفها الرجل في المرة الواحدة تساوى خمس أضعاف الكمية التي يقذفها الرجل في المرة الواحدة تساوى خمس أضعاف سكان مصر لتخيلنا طول المدة التي سيستغرقها الفرز الد

السؤال الذى أعرف أنه يدور فى أذهان الجميع هو ومالفائدة التى ستعود على المجتمع من هذه المحاولات العلمية البهلوانية ؟، بالطبع لايطمح العلماء إلى زيادة عدد المواليد فقط كما فى حالة الطبيب المجرى، ولكن من المؤكد أن هناك أسباباً منطقية وراء هذه الجهود العلمية، وأعتقد أن من أهمها الطموح إلى منع الأمراض الوراثية الخطيرة المرتبطة بجنس الجنين وماأكثرها وأخطرها من الظهور والتكرار، وأقرب الأمثلة على ذلك هو مرض الهيموفيليا وهو نزف الدم الوراثى الذى ينتج عن فقدان أحد عوامل تجلط الدم، وهو مرض ينتقل وراثياً عن طريق الأمهات ولكنه لايصيب

إلا الذكور، أي أن المرأة تحمل الجين المشوه ولكنها لاتنقله إلا لأبنائها من الذكور ،وهذا المرض بالذات لو كانت قد نجحت تجارب الطبيب المجرى في منعه قديماً ماكان قد ظهر الشيطان الروسى راسبوتين!، فقوة وسيطرة راسبوتين ترجع إلى هذا الجين المختل الذي ظهر أولاً في الملكة فيكتوريا عميدة العائلة المالكة البريطانية، ونقلته إلى بناتها الأميرة بياتريس التي إبتلي إثنان من أولادها بالمرض ،والأميرة أليس الإبنة الثالثة للملكة فيكتوريا والتي نقلت المرض إلى إبن قيصر روسيا نيقولا الثاني عن طريق زوجته ألكسندرا، وبسبب نزف الدم الذي إبتلي به إبنهما إليكس خضع القيصر وزوجته لسيطرة راسبوتين بأمل أن يتمكن هذا الشيطان من شفاء الإبن، وهكذا يتحكم علم الوراثة في مسيرة التاريخ، ولكن من السلبيات الكبرى لهذه التجارب مايمكن أن نطلق عليه وأد البنات بالطريقة العلمية، فالهند على سبيل المثال بها ٢٥٨ مركزاً متخصصا في الإجهاض وبالطبع إجهاض البنات التي يعتبرونها نحساً لأنها تسبب خراباً للأسر الهندية فهي التي تدفع المهرا، ولو نجحت تجارب تحديد جنس الجنين فحتماً سيتم القضاء على تاء التأنيث هناك ،وهكذا التقدم العلمي في صراع دائم مع العادات والتقاليد والخرافات الإجتماعية ،فهل سينجح العلم في تحقيق حلم صنع الجنين حسب الكتالوج أو تضصيله طبقاً للباترون، والإفلات من تهمة الخروج على الدين والقانون ؟،ماعلينا إلا أن ننتظر حتى يحسم الصراع،

### ١٢ - فتاوى الموبايل وشفط الدهون ١

هستيريا طلب الفتاوي في مصر أصبحت ظاهرة تسترعي الإنتباه وتستدعى التحليل، ففي يوم الخميس قرأت عدد إثنين فتوى من النوع التلكيكي الذي ذكرني بفتاوي زواج الجن ونجاسة دم البرغوث وقربة الفساء التي كان القدماء يتندرون بها،الفتوي الأولى كانت في جريدة الجمهورية عن مدى شرعية الموبايل أبو كاميرا وهل هو حلال أم حرام؟، والفتوى الثانية كانت في جريدة صوت الأزهر وإحتلت معظم الصفحة الثالثة وكانت عن عملية شفط الدهون ومدى إتفاقها مع الإسلام ١١ ، وإن عبرت هذه النوعية من الفتاوي عن شئ فهي تعبر عن مدى الفراغ والسطحية والرغبة في أن نتطهر أخلاقياً بالفتاوي الشكلية في مجتمع أصبحت لاأخلاقيته تزيد وتتضخم يوماً بعد يوم، والسائلة ليست عابرة ولم تقتصر على يوم الخميس فقد أصبحت أبواب الفتاوي في جميع الجرائد وجبة شبه يومية، وبمجرد أن تفتح قناة تليفزيونية فضائية أو أرضية ستجد شيخاً بجبة وقفطان أو داعية مودرن ببدلة وكرافتة أو شيخة بخمار وماتيسر من الماكياج يتلقون التليفونات

التي تطلب فتاوي الحلال والحرام في مسائل بعيدة كل البعد عن أن تقاس بهذه المقابيس، فهناك من بسأل عن قضاء الحاجة في إتجاه القبلة وعن البنطلون الجينز وهل هو حلال أم حرام ؟، وهناك من تسأل عن جواز خلع الملابس أمام الكلب الذكر ١، وهل الأذن والحواجب عورة ١٤٠٠٠الخ، وصار المجتمع كله يمارس الورع الزائف، وإبتعد الدين عن كونه ضمير جماعي مستيقظ وتحول إلى طقوس شكلية فردية بتعلق الناس بأهدابها ويتخيلون أنها هي الطريق إلى الجنة، والأخطر أن ممارسية هذه الفيتاوي صيارت بيزنس وسبوبة للمشايخ تدفع فيها الريالات والدولارات ،ولابد أن يختلف هذا الشيخ مع ذلك الداعية بفتاوى حراقة حتى يظل مطلوباً في الفضائيات والأرضيات والعزومات والكوكتيلات والعقيقات ويبنى الشاليهات والمنتجمات، وليذهب العقل الذي أمرنا الاسلام بإتباعه ليذهب إلى الجحيم ،وأنا أعذر المجتمع فالسياسيون وأهل الحل والعقد فيه يستخدمون السلطة الدينية كمحلل و يحيلون القوانين الإقتصادية والسياسية إلى المشايخ حتى يحصلون على البركة ومسوغات التنفيذ الإجباري لهذه القوانين ويأخذون الختم الشرعي حتى وإن خالفت مصلحة الناس، وإلا فمادخل الشيوخ بقانون زرع الأعضاء وبقانون الإيجارات وبقانون البنوك ؟، وهم مالهم ومال تحليل وتحريم التعامل مع مجلس الحكم العراقي ١٤، ومالهم ومال الفيديو كليب ومسابقة ملكات الجمال

والفوازير والزيروتسعماية؟، إننا لانعيش في مجتمع كهنوتي حتى نطلب صكوك الغفران، ولايمكن أن نظل مرتعشين عند ممارسة أي سلوك ونهرع إلى طلب الفتوى في أمره، حتى ولو كان طلب تليفون أو شفط دهون أو مشاهدة تليفزيون وإلا فلنطالب بمفتى لكل مواطن وجهاز إفتاء على كل بطاقة تموين !.



#### ١٣ - زغلول النجار وحديث الذبابة

الدكتور زغلول النجار واحد من نجوم هذا عصر الملخبط الذين هبطوا علينا ببراشوت الإعجاز العلمى بدون سابق إنذار وبنفس السرعة التي ظهر بها شعبان عبد الرحيم واللمبي والكابتن إبراهيم سعيد إقتحم حياتنا فجأة الدكتور زغلول، وبسرعة الفيمتوثانية إحتل الدكتور صفحة أسبوعية كاملة من الأهرام أهم صحيفة عربية وهى نفس الجريدة التي يأخذ فيها جابر عصفور وأحمد عبد المعطى حجازى وغيرهم من قامات الفكر العملاقة ثلث صفحة بالكاد ولله في خلقه شئون لموالرجل يعمل في أفضل تجارة وأكثرها أمانأ وهي تجارة الإعجاز العلمي التي تعتمد على فكرة بسيطة جداً وهي أن تراقب مايفعله الغرب وينجزه من تقدم علمي وماعليك إلا أن تستخرج آية أو حديث لتؤكد بعدها أن هذا الغرب أهطل وأهبل وإحنا عندنا كل حاجة قبلهم بقرون طويلة وإحنا الأجدع وإحنا الأفضل، وبالطبع يجد هذا الكلام صدى عند العامة ممن يحسبون بالدونية الشديدة تجاه الفرب مما يولد لديهم إحساس بالشماتة والتربص لهوِّلاء الكفرة من وجهة نظرهم،

وللأسف لم يفعل الدكتور زغلول العكس أبداً ويكتشف لنا نظرية علمية من خلال القرآن قبل إكتشافها في الغرب، ولكنه يكتفي فقط بعبارة "كنت حأقولها» إذا، وقد حذرت الدكتورة بنت الشاطئ من هذا المنهج في التفكير ومحاولة إصطياد آيات وأحاديث ولوى أعناقها للقول بأن داخلها نظريات علمية، ورأت في هذا النهج خطراً كبيراً على الدين الإسلامي الحنيف العقلاني وهاجمت بسببه مصطفى محمود هجوماً حاداً وقاسياً، وللأسف تحول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إلى بيزنس ديناصوري رهيب له مؤسسات ومؤتمرات ومريدون وميزانيات فلكية، كلها تريد أن تجعل من القرآن كتاباً في الفيزياء أو الكيمياء، وتريد أن تتاجر بالدين لأغراض الشو والإستعراض وتعويض مركبات نقص مجتمعاتهم المتخلفة ودغدغة عواطفها.

القنبلة الفكرية التى أطلقها الدكتور زغلول النجار فى ١١ نوف مبر ٢٠٠٣ فى جريدة الأهرام صفحة ٢٢ كانت أقوى من إحتمالى ولاتحتمل السكوت ،فقد تحدث عن حديث الذبابة وجعل منه كشفاً علمياً وفتحاً بيولوجياً على الفرب الجاهل أن يحلله ويفتح معامله لإستقباله والإحتفاء به، والحديث يقول «إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن فى إحدى جناحيه داء وفى الأخرى شفاء»، ويعلق قائلاً أنه من الناحية العلمية ثبت أن الذباب يتغذى على النفايات والمواد العضوية المتعفنة حيث تنتشر الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ولكى ينفرد ربنا بالوحدانية

جناح والمضادات على جناح، وأكد الدكتور زغلول على أن مجموعات من أبحاث المسلمين قامت بإجراء أبحاث على أنواع مختلفة من الأشرية وغمست الذباب في بعضها ولم يغمس في الباقي وعند الفحص المجهري إتضح أن الأشرية التي غمس فيها الذباب خالية من كل الجراثيم المسببة للمرض !(.

معقول أن يكتب مثل هذا الكلام في أكبر جريدة مصرية وفي وقت يتعرض فيه الإسلام لأبشع الإتهامات، الحديث ببساطة من الممكن أن يؤخذ على إنه نتاج زمانه وبيئته البدوية، لكن أن يتحول الحديث إلى نظرية علمية من ينكرها فهو كافر فهذا هو مايستدعى الرد وبقوة وحسم، فلايوجد أى مرجع علمى في العالم يستطيع أن يقول هذا الكلام الذي يردده الدكتور زغلول وأتحداه أن يقول لنا إسم المرجع أو المجلة العلمية التي ذكرت هذه التجريفية التي لايمكن أن تجرى في معمل علمى محترم ولكن من المكن أن تجرى في غرزة تحت تأثير الدخان الأزرق لا ولابد أن يذكر لنا الدكتور زغلول مرجعه العلمي وإلا إندرج كلامه تحت بند النصب العلني على عقول البسطاء ،فالمسألة أصبحت سهلة جداً مجرد أن تقول ثبت علمياً مش عارف إزاي؟، أو تقول إسم عالم أجنبي ماحدش عارفه هو مين حد حيدور وراك لا وبعدين تروح

قايل تجربة علمية وتأكد بعدها إنك حتوصل وتصبح من أئمة الإعجاز العلمي وتقبض بالريال والدولار واليورو كمان .

صدقوني أكبر ضرر على الإسلام أن يروج لمثل هذا الكلام، وأكبر خدمة لديننا الحنيف هو تنقيته من مثل هذه الأحاديث ووضعها في مكانها وحجمها الصحيح ،والغرب لم يتقدم إلا بقراءة الواقع أولاً وليس بلوي عنق الواقع حتى يستجيب للنص، هم تقدموا لأنهم إستخدموا المنهج العلمي في التفكير وليس المنهج التخريفي في التفشيرا، ومادام الدكتور زغلول بهذه العبقرية لماذا لم ينشئ لنا مصنعاً إسلامياً لإستخراج المضادات الحيوية من أجنحة الذباب؟ أم هو محتار أي جناح اليمين أم الشمال هو الذي سيفرز المضاد وهذا مايجعله يؤجل مشروعه العبقرى ١٤، يادكتور زغلول أنت وأمثالك حرام عليكم تغييب وإهانة للعقل فقطار التقدم والحضارة ترك محطتنا منذ زمن طويل ونحن لانستطيع اللحاق حتى بالسبنسة ،هم يتكلمون عن الملاج بالهندسة الوراثية ونحن نتحدث عن العلاج بأجنحة الذباب وهذا هو الفرق بيننا وبينهم وهذا ماسيجعلنا من الشعوب المنقرضة التي تحلم بالسبنسة ولن تلحق يها أبداً لأنها خارج الزمان والمكان،

# ۱۶ - حكاية ال DNA من ملابس مونيكا الداخلية حتى شعر صدام حسين (

كل من شاهد الطبيب الأمريكى وهو يفحص شعر صدام حسين حين أسره الأمريكان تخيل أنه ينظفه من الحشرات أو «يفليه»، وكل من رأى على القنوات الفضائية فم صدام مفتوحاً على مصراعيه يستقبل خافض اللسان بكل ترحاب إعتقد أنه يفحص اللوز المكانت عملية الفحص والتقليب والتفعيص والدعبسة من أجل الحصول على كلمة السر ومفتاح اللغز ،إنه ال DNA الذى هو سر الحياة وليس سر صدام فقط، والذى يعتبر الجهل به نوعًا من الأمية الجديدة التى لم تعد الآن الأمية الأبجدية ولاحتى أمية الكمبيوتر بل أصبحت أمية هذه الشفرة الوراثية المدهشة.

تأجل إعلان القبض على صدام حسين والتأكيد على نجاح عملية أسره في القبو التكريتي إلى حين التأكد من مطابقة ال DNA المستخلص من الأسير صدام المشكوك في أمره بال DNA الذي أخذه الأمريكان من صدام في السابق عندما كان الأمريكان يمرحون في العراق كحلفاء يمدون عميلهم حاكم بلاد الرافدين

بأحدث أسلحة الدمار الشامل من كيماوي وغيره ليضرب الخصم الإيراني العنيد ،كان من السهل على الأمريكان أن يحتفظوا بشفرة صدام الوراثية بكل سهولة ،وكانت الطرق التي تخيلها المحللون وقيلت على ألسنة معامل المخابرات الأمريكية كثيرة ومتعددة فمنها الأكواب التي كان يشرب منها صدام ومنها فرشاة الأسنان التي كان يستعملها أو المشط الذي يصفف به شعره، وهناك عقب السيجار الكوبي الفاخر الذي كان يدخنه بشراهة والذي من خلال اللعاب المتعلق به يمكن الكشف عن هذه الشفرة وهذه الطريقة هي التي يؤكد عليها الكثيرون من الخبراء، وهناك غير ذلك تحليل البول وهي نفس الطريقة التي إستخدمها الموساد في حفظ شفرة حافظ الأسد الوراثية أو طريقة تحليل البصاق أو الدم أو السائل المنوى أو العظام أو خصلة الشعر بشرط أن تكون فيها البصيلة ....الخ، وهي كلها طرق تعتمد على قراءة هذه المادة الوراثية المدهشة التي تميز كل فرد في هذا الكون والتي لايمكن أن تتشابه إلا في التوائم المتطابقة أو لو أردنا الدقة فهي من المكن أن تتكرر بنسبة واحد في المليون مليون مليون وبماأننا ستة الآف مليون نسمة تقريباً على ظهر الكرة الأرضية فالتكرار مستحيل،وهذه المادة الوراثية التي تشكل كياننا وصفاتنا وهويتنا لايزيد وزنها على سنة من مليون مليون من الجرام ،وبماأن كل فرد منا ينشأ من خلية واحدة تسمى الزيجوت وهى ناتج إلتقاء الحيوان المنوى بالبويضة ثم يتضاعف ال DNA في الخلايا لتصبح حوالي ستين ألف بليون خلية ،وإذا

جمعنا كل ال DNA للستة بلايين إنسان فإن وزنه لن يزيد عن ٣٦ ملليجراماً ١١، تخيلوا مادة بهذه الضآلة تتحكم في مصائرنا وترسم خريطة أحلامنا ومستقبلنا وتثبت هويتنا، إنها ببساطة بصمة الحياة ولغزه في نفس الوقت.

بنفس طريقة تثبيت «الباركود» على البضاعة في السوبر ماركت تم تثبيت الباركود أو الشفرة الوراثية لصدام حسين على أجهزة كمبيوتر السي آي إيه ،وكان إعلان الجنرال تومي فرانكس في منتصف إبريل الماضي أمام شاشات ال CNN أنهم يملكون ال DNA الصدام وولديه عدى وقصى إعلاناً مدهشاً ومثيراً وهو يقول بثقة «هو سيظل حياً إلى أن أعلن لكم أنه قد مات أو يعلن الطب الشرعى الأمريكي من خلال ال DNA أنه قد قتل! »، وكانت هذه الكلمات في غاية الأهمية لبث الطمأنينة في قلب الأمريكان بعد اللخبطة التي حدثت في السابع من أبريل حين أعلن عن موت صدام وولديه في تفجير حي المنصور ببغداد بقنبلة ال ٢٠٠٠ رطل وثبت بعد ذلك أنها مجرد إشاعة ناتجة عن خلط التمنيات بالواقع، وقد تحدث بعدها خبير الطب الشرعى كوبيلنسكي إلى الواشنطن بوست حديثاً هاماً شرح فيه عملية تحديد الهوية التي قامت بها القوات الأمريكية بالتفصيل، ومن ضمن النقاط الهامة التي ذكرها هذا الخبير الشهير:

أن العلماء الأمريكان إستخدموا في المقارنة أيضاً DNA الخاص ببرزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام من الأم، وبما أن

11- حكاية DNA من ملابس مونيكا الداخلية حتى شعر صدام حسينا السبن الم فهو يحمل تشابهاً في نصف الجينات، ولكن الأهم هو دراسة مصدر الطاقة في الخلية والتي تسمى الميتوكوندريا والتي تورث من خلال الأم فقط ومقارنتها بين الأخين صدام وبرزان.

تعرض كل فرد مقبوض عليه من عائلة صدام لعملية تحديد بصمته الوراثية حتى يتم التأكد تماماً بنسبة ١٠٠٪ من التطابق.

يتم نقل العينات إلى معمل AFIDL وهو إختصار الأحرف الأولى

مسن Armed Forces DNA Identification Laboratory والمهم أنه قد ذكر في حديثه نقطة هامة عن المدة التي يستغرقها تحليل العينة، فالعينة المأخوذة من العظام أو الشعر تستغرق مدة أطول من كرات الدم البيضاء والمادة المأخوذة من العينة تحدد وتحلل في حوالي يومين، وإذا إعتمدنا على إختبار الميتوكوندريا فستستغرق العملية من أسبوع إلى إسبوعين مما يجعلنا نتشكك في مدة النصف يوم التي ذكرها الأمريكان بعد إعتقال صدام حسين، ويقودنا إلى نتيجة أنه تم القبض عليه قبل تلك المدة أو ذلك الوقت الذي أعلنوه.

عندما سأله محاوره عن إشاعة أن صدام إستنسخ نفسه من خلل ال DNA رد كوبيلنسكى قائلاً حتى ولو كان ذلك صحيحاً فإن نسخة صدام ليست بالضرورة شخصية دموية ومن المكن جداً أن تصبح لطيفة وودودة ١١.

البصمة الوراثية لم يكن أحد يعرفها حتى ١٩٨٤ حينما نشر دكتور إليك جيفريز عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن بحثأ أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية ،وبعد عام واحد إكتشف جيفريز أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ولايمكن أن تتشابه إلا كماذكرنا في التوائم المتطابقة, وال DNA مادتنا الوراثية تتشكل في صورة لولب مزدوج من جديلتين أو ضفيرتين ،كل واحدة من الجديلتين تتكون من سلسلة طويلة مؤلفة من تتابع أربع قواعد كيماوية يرمز لها بالحروف الألف والثاء والسين والجيم ،وهو تتابع متفرد يصل طوله في الإنسان إلى نحو ثلاثة آلاف مليون حرف ،يقسم عادة إلى كروموسومات وعلى هذه الكروموسومات تقع الجينات أو مانسميه بالعربية المورثات وهي مقاطع من هذا اللولب أحياناً يكون طولها مئات وأحياناً عشرات الآلاف من القواعد ،وتتابع الحروف العشوائي والكم اللانهائي من التباديل والتوافيق في التكرار والإرتباط بين هذه الحروف الأربعة هو مايصنع هذه اللغة البشرية العجيبة التي تتكون من كل سكان الأرض، وكما أن لفة العرب ٢٨ حرفاً فإن لغة الكون هي أربعة حروف فقط.

السؤال هو هل يقتصر تحديد ال DNA وقراءة البصمة الوراثية على إعتقال الحكام الطغاة والتأكد من هويتهم ١٤، بالطبع لا ،ولنتذكر معاً بعض القصص التى نجح ال DNA فى فك ألغازها وغموضها، بالطبع أشهرها خوف وفزع كلينتون حين وجد أن

ملابس مونيكا الداخلية التي إحتفظت بها ملطخة بسائله المنوى ستفضحه بعد أن تم قراءة ال DNA من خلالها ،وإضطر الرئيس الأمريكي المبجل عازف الساكسفون أن يعزف عن لؤمه ويخرج عن صمته ويعترف ،ففضل أن يفضح نفسه بيديه بدلاً من أن ينفضح على أيدى المحكمة التي لاترحم، وغير حوادث الإغتصاب هناك التعرف على الجثث المشوهة والمحروقة وتتبع الأطفال والجنود المفقودين ، وكلنا يذكر حادثة البوينج المصرية عام ٢٠٠٠ حين تم التعرف على رفات ٢٥ جثة مصرية إنتشلت من قاع المحيط، وأيضاً التعرف على جثث ضحايا مركز التجارة العالمي في ١١ سبتمبر من خلال البصمة الوراثية ،وبالطبع هناك جرائم القتل التي يترك فيها القاتل أثراً بسيطاً ولايترك بصمات أصابع، أما إثبات البنوة فقد أصبح ال DNA هو البطل الحقيقي في ساحات محاكم أغنى الدول وأفقرها ، ففي السودان على سبيل المثال لعبت البصمة الوراثية دوراً كبيراً في قضية شهيرة إسمها «الحصاحيصا» حيث كان هناك إختلاط في طفلتين عمرهما يوم واحد سلمت القابلة كل منهما إلى الأم الأخرى ولكن الدليل العلمي وال DNA كان هو الدليل الحاسم الذي إرتاح له ضمير المحكمة.

أما أغرب الحكايات التى تصلح لفيلم بوليسى إخراج هيتشكوك فقد كان بطلها هو جيفريز مكتشف البصمة الوراثية نفسه البالغ من العمر ٣٤ عاماً والذى كان يسكن على بعد أميال من قرية الرعب الإنجليزية «اربرة»، وقد إكتسبت هذا الإسم لأنه قد

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة ) إغتصبت فيها فتاتان بشكل مرعب وقاسى ،الأولى الصبية ليندا مان ١٥ عاماً والتي إغتصبت في ٢١ نوفمبر ١٩٨٣ وعثر على جثتها مغتصبة ومخنوقة ولاأثر للجاني إلا سائله المنوى، والثانية دون آشويرث ١٥ عاماً والتي إغتصبت بنفس الطريقة في ٣١ يوليو ١٩٨٦ ولكن إغتصابها تكرر بعد موتها مع جثتها بمنتهى الوحشية، وعندما ذاع صيت إكتشاف جيفريز أرسلت له النيابة عينة من دم المتهم ريتشارد بكلاند وعينة من السائل المنوى الذي وجد مختلطاً بالجثتين ،والفريب أن المتهم بكلاند كان قد إعترف بأنه إغتصب الثانية ولكنه لم يغتصب الأولى ،ولكن الظاهر أن إعترافه تم بالطريقة البوليسية المصرية الشهيرة التي جعلت المثلة حبيبة تعترف بقتل زوجها بمفرمة الديمقراطية ا،وذلك لأن العالم الشهير قرر بعد الفحص أن المتهم لم يغتصب أو يقتل أي فتاة منهما له وبدأت أعجب مطاردة في التاريخ حين أمرت النيابة بأخذ عينات من دم ولعاب كل شباب ورجال القرية والقرى المجاورة والتي تم نقل وقائعها على الهواء مباشرة حتى تم التوصل إلى القاتل المغتصب كولين بيتشفورك الذي حكم عليه بالسجن في ٢٣ يناير ١٩٨٨ بالسجن مدى الحياة،

إنها قصة عجيبة وغريبة ولكن الأعجب والأغرب والأكثر إدهاشاً قصة ال DNA نفسه الذي يحمل سر الحياة في داخله، والذي مازال يلفه الغموض، والذي إحتفل العالم هذا العام ٢٠٠٤ بمرور خمسين سنة على إكتشافه، ولكنه الإكتشاف الذي زادنا ١٠ - حكاية ADNA من ملابس مونيكا الداخلية حتى شعر صدام حسينا السندوق الأسود للحياة مازال مغلقاً لم يطلع عليه أحد، وباب مغارة الكون مازال مستعصياً على عبارة على بابا «إفتح ياسـمسم »، ومازلنا حتى الآن لانسـتطيع أن نمنع القدر من أن يهدينا أمثال صدام حسين وغيره ممن يضعون شعوبهم على «الباربكيو» ويتلـذون بسادية وهم يلتهمون فتاتهم المتساقط، إنه كشـف السـر الذي ولد من رحمه سراً أكبر ولفزاً أضخم وحيرة أشد.

## ١٥ - آخر موضه في طب الدراويش : علاج الكبد والسرطان ببول الإبل ١١

طب الدراويش فرع جديد من الطب يتميز بأنه يعادى العلم ويصادق الخرافة ،وهذا النوع من الطب أو بالأصح اللاطب يعشش في جو تغييب العقل وتخديره ويفقس ويفرخ وينمو في غياب المنهج العلمى وفقر الروح النقدية ،وكل يوم يفاجئنا كهنة ودراويش هذا الطب بموضة جديدة فمن موضة العلاج بالرقى والتعاويذ إلى موضة مراكز الحجامة إلى صرعة علاج فيروس الكبد بالحمام، وأخيراً تفتق ذهن هؤلاء عن آخر موضة لطب الدروشة وهي العلاج ببول الإبل الا، وهي قنبلة علمية جديدة كنت أظن خطأ أن مكانها دورة المياه وليس المعمل ،أعترف بأنها كوميديا سوداء حالكة السواد ولكن إستفحالها يوجب علينا المواجهة بسلاح أقوى من السخرية، فإنتشار هذه الطرق التي لاتنتمي البتة للعلم تؤدى بنا بالضرورة إلى إنتشار روح الجهل والخرافة ومعاداة العلم، ولهذا فلابد من الكتابة والتصدى بقوة حتى ولو كان الثمن بعض حجارة التكفير الجاهزة،

خرجت علينا طبيبة بيطرية فى مجلة شبابية منتشرة تصدر عن مؤسسة محترمة لتزف إلينا الخبر السعيد والقنبلة العلمية التى ستتصدع لها جدران المحافل الأكاديمية العالمية ، الخبر هو نجاح العلاج ببول الإبل، ولو كانت المسألة لاتتعدى نطاق الخبر لفضلنا الصمت، ولكن المدهش أن المسألة تعدت نطاق الخبر إلى محيط الإعتقاد الراسخ واليقين الثابت، ولم تعد مجرد مساحة مغطاة بالحبر فى مجلة ولكنها صارت سلوكاً منتشراً موحولاً فى الجهل والخرافة .

ماذا تقول الطبيبة العلامة زينب السنينى التى ستناقش رسالة الدكتوراه قريباً ،تقول فى حديثها تحت مانشيت عريض عنوانه مائة سنتيمتر من بول الإبل الصغيرة صباحاً ومساء تقضى على فيروس الكبد خلال ٢١ يومًا، وتؤكد فى حديثها أن هذا البول يعالج إلتهابات الكلى وزيادة الكوليسترول والسكر فى الجسم، والغريب والعجيب أنها بالرغم من تخصصها فى الطب البيطرى إلا أنها تعالج مرضاها ببول الإبل فى عيادة خاصة، ولاأعرف كيف سمحت لها نقابة الأطباء بتلك الجريمة وهى التى تمنع خريجى كلية العلوم من فتح معامل تحاليل وليس عيادات كشف ١، المهم أنها بعد الكشف عليه فى العيادة ترسله لكى يمكث فى خيمة أحد الرعاة البدو ليشرب من لبن النوق العصافير، والجرعة لاتتعدى

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة ) مائة سنتيمتر ولاأعرف الطريقة التي يستخدمها الراعي في إفناع الناقية بالتبول ولاأعرف أيضًا الإناء الذي يقدم فيه وجبة البول الشهية هل هو «قصرية» أم «تواليت أفرنجي»، ومن فرط رحمتها بالمريض تنصحه بتناول الحليب مع البول في «فخفخينا» إخراجية وكوكتيل شيطاني ملتهب يشفي العليل، وتدعى الطبيبة في جرأة تحسد عليها أن الفيروس الكبدي يختفي تمامًا، إزاي ماتسألش بعقلك القاصر الذي تعلم في كتب الطب أن الفسيروس يتكاثر بطريقة السيطرة على نواة الخلية وسرقة السلطة والإدارة منها بحيث يكون موته الكامل مستحيلاً حتى هذه اللحظة ،والذي سيحل لنا هذه المعضلة العلماء «اللي بجد» وبحق وحقيقي الذين يقبعون في معاملهم عاكفين على تطوير البيوتكنولوجي وأساليب الهندسة الوراثية وخريطة الجينوم البشري، وليس عندهم وقت لأساليب الحواة والجلاجلا التي تسيطر على سوق الطب عندنا في زمن سيطرة الخرافة على عقول المسلمين والعرب.

الكارثة الحقيقية التى إكتشفتها بعد الإطلاع على مواقع إنترنت وجرائد عربية متعلقة بالموضوع هى أن هذه الطبيبة ليست وحدها في الساحة وإنما يشاركها آخرون منتشرون على طول العالم العربي والإسلامي وكلهم يعتمدون على أن العلاج ببول الإبل من الطب النبوى، ويقولون هذا بالصوت العالى لإفحام من يريد مناقشتهم بالأسانيد العلمية، ففي مقالة في جريدة الاتحاد العدد ٩٥١٥ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٤ كتب الدكتور محمد مراد دراسة عن الإبل

ننقل هذا الخبر العجيب الذي يقول «أن الدكتورة أحلام العوضى بالتعاون مع الدكتورة ناهد هيكل في كلية التربية للبنات الأقسام العلمية بجدة إستخدمتا بول الإبل للقضاء على الفطريات التي تصيب الإنسان والنبات والحيوان ،وفي علاج الأمراض الجلدية، كما أشرفت الدكتورة العوضى على بعض الرسائل العلمية إمتداداً لاكتشافاتها . مثلما حدث مع طالبات الكلية - ومنهن عواطف الجديبي ومنال قطان - فبإشرافها على بحث لطالبة الماجستير منال القطان التي نجحت في تأكيد فعالية مستحضر تم إعداده من بول الإبل - وهو أول مضاد حيوى يصنع بهذه الطريقة على مستوى العالم»، وبالطبع لم يسمع الغلابة من علماء العالم الأوروبي أو الأمريكي المسكين عن هذا المضاد الحيوى الذي أعتقد أنه لايوجد إلا في أوهام الدكتورات وعلى أرفف نمليات بيوتهن إ.

الغريب أن هؤلاء العلماء الأجلاء يعتمدون فقط على الحديث النبوى الذى يقول عَنْ أَنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوَا فِي الْمَدينَة (أى لم يوافقهم طعامها في بعض الروايات) فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا برَاعِيه يَعْني الابلَ فَيَشَررُبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَلَحقُوا برَاعِيه فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحقُوا برَاعِيه فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صلى الله عليه وسلم فَهَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإبلَ فَبلَغَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَبعَثَ فِي طلّبِهم فَجيء بهم فَقطَعَ أَيْديَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ »، ويتناسون ظروف الحديث والبيئة التي كان يقال

فيها والإقتناع البدوى بمثل هذه العلاجات والتى لابد ألا تتحول إلى قانون كونى ونظرية طبية ،وقد هاجمنا مراراً وتكراراً هذا الإسلوب الذى حدرت منه بنت الشاطئ وهو لوى عنق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لإستنباط نظريات علمية أو بالأصح للتمسح فى نظريات علمية إكتشفها الغرب قبلنا لكى نقول فقط إننا أفضل منهم وسبقناهم، وحدرنا أن فى هذا الأسلوب خطراً على الدين قبل أن يكون خطراً على العلم ،لأنه يعرض الدين لتعارض مع العلم الحديث ، ويجعل من المسلمين أضحوكة العالم الذى يتقدم علميًا غير عابئ بشماتتنا فيهم والتى لاقيمة لها ولاتعطلهم بل كل ماتفعله هى أنها تنقص من قدرنا وتهز صورتنا فقط.

وفى غمرة هستيريا الدروشة الطبية لاوزن للبحث العلمى الجاد الذى لابد من نشره فى مجلات علمية محترمة وقياسه على مجموعات ضابطة للمقارنة، ولاوزن للمقاييس التى حددتها الجهات الصحية المعتمدة للإعتراف بدواء أو إيجاز طريقة علاج، فالعلم أساسه النظام ونحن قد إخترنا الفوضى منهجاً ولذلك لاتسألنى لماذا أصبحنا فى سبنسة العالم الذى يجرى كالصاروخ ونحن مازلنا نحبو كالسلحفاة ؟، والعالم من حولنا يعالج بالهندسة الوراثية ويخطو على المريخ ونحن مازلنا نعالج بالحجامة وبول الإبل ونتلخبط فى الخطو إلى دورة المياه هل بالقدم اليمين أم بالشمال؟!، إنهم ببساطة إختاروا العلم ونحن إخترنا الخرافة.

### 17 - السنافي المنشط الجنسي السعودي في شنط الحجاج المصريين يعمل بعد ربع ساعة ويستمر أربعًا وعشرين ساعة

قراءة محتويات حقائب المصريين العائدين من رحلة الحج في رأيي من أهم القراءات الإجتماعية التي تعكس الإهتمامات والأولويات وكذلك الأماني والأحلام ،ولاأعرف السر في إهمال علماء الإجتماع والنفس لمثل هذه القراءة الحقائبية والتي ترجع أهميتها إلى أنها حقائب رحلة روحانية مقدسة المفروض أن يهتم فيها المرء بالروح لابالجسد، ولكن المفروض شيَّ والواقع شيَّ آخر، فبعد أن كانت الحقائب تضم الفياجرا إلى جانب المسابح الكهرمان والطواقي البيضاء وزجاجات ماء زمزم، توارت الفياجرا وأصبح السنافي هو البطل الذي يقف في مقدمة الكادر ويسرق الكاميرا الد، وللأمانة أعترف بأنني عرفت هذا السنافي والثورة التي أحدثها في السعودية من أحد مرضاي العائدين من الحج والذي أخرج لي العلبة السحرية من جيب بنطلونه وكأنه يخرج قطعة حشيش

فإكتشفت أنه دواء منشط جنسى إنتاج سعودى ،وبعد البحث والتقصى عرفت أنه صار يمثل ثورة فى عالم المنشطات الجنسية هناك وفى أنحاء العالم العربى من المحيط إلى الخليج، وبات لزاماً على أن أشرك معى القراء فى رحلة البحث عن سنافى وقراءة آثاره الطبية والإجتماعية على مجتمع متحفظ مثل المجتمع السعودى.

تقول أحدث الإحصائيات أن رجال السعودية ينفقون أكثر من مائة وأربعين مليون ريال على المنشطات الجنسية، وهو رقم يكفى لبناء مساكن شعبية لجميع الشباب المصرى الأعزب وتزويجه وتجهيزه بل وكفالة أبنائه أ، ولأن هذه الريالات كانت تصب فى حجر الشركات الفربية الكافرة فإن السعودية قررت أن تصرف نفس المبلغ ولكن فى كنف الشركات السعودية المؤمنة، وكانت النتيجة دواء «سنافى» الذى يعيد الفحولة إلى السعوديين ويعيد معها السيادة إلى أرض الحجاز ،وتحقق الشعار الذى وضعته الشركة السعودية إعلاناً للدواء وهو بيت الشعر الذى يقول:

كم ليلة من الدهر مظلمة قد ضاء من بعدها صبح من الفرج.

وهو يؤكد عنوان موقع الإنترنت الخاص بالدواء وهو «شريك يعتمد عليه»، وأعتقد أن ترديد هذا البيت من الشعر أفضل من الدندنة بأغنية محمد منير التي يتذكرها كل مريض جنسي عربي حين يقول «خايف أوعدك ماوفيش أقولك فيه تلاقي مافيش» (١١.

هذا الدواء السعودي هو نتاج مفاوضات ناجحة بين الشركة السعودية للصناعات الدوائية وشركة ليللى العالمية لتصنيع عقار التادلافيل الجديد لتصبح السعودية هي أول دولة عربية تستأثر بهذا الدواء الذي ينتظر الساحثون له أن يتفوق على الفياجرا والأوبريما وينضم إلى قائمة أسلحة العمار الشامل المسموح بها للعبرب برغم الحظر الأمبريكي لأنواع أخبري من الأسلحة وهذه الإتفاقية السعودية الأمريكية مدتها ثمان سنوات فقط أعتقد انها كافية لتعوض السعودية خسارتها الكبيرة من مصاريف السلاح الأمريكي ونفقات مطاردات الإرهابيين وإنخفاض موارد النفط ،وهذه أول مرة في تاريخ سوق الدواء العربي أن تسمح شركة أجنبية بهذه السرعة لأخرى عربية أن تحتكر تصنيع دواء ما على مستوى البلدان العربية وخاصة لو كان هذا الدواء من المنشطات أو بالأصح أدوية الضعف الجنسي التي تتضوق مكاسبها على مكاسب عصابات المخدرات ومافيا السلاح، ولكن ماهي قصة دواء التادلافيل بطبعته الغربية أو السنافي بطبعته العربية ؟.

لنبدأ الحديث عن الشركة الأساسية التي منحت السعودية حق تصنيع الدواء وهي شركة «ليلي» التي بنت شهرتها على دواء أثار ضجة عند ظهوره أقوى من ضجة الفياجرا وهو دواء «البروزاك» المضاد للإكتئاب، والمدهش أن شركة ليللي هي أول شركة دواء موضوعة على قائمة المقاطعة العربية التي تم توزيعها إبان

١٦ - السنافي النشط الجنسي السعودي في شنط الحجاج الصريين الإنتفاضة وذلك لمساعداتها المادية لإسرائيل ،ولهذا أعتقد أن أول فشل لهذه المقاطعة العربية سيحدث عندما نقاطعها في العلن ونشت ري في السر دواء السنافي ١١، لأنه وإن كان يعمل مثل الفياجرا على نفس الإنزيم إلا أنه يحمل مفاجأة ستجعل الجميع يتهافت عليه كما صرح البروفيسور إيرا شارليب أستاذ المسالك البولية بجامعة كاليفورنيا والذي نقل للمحافل العلمية سر التادلافيل وهو مدة عمله وفاعليته التي تمتد لأكثر من ٢٤ ساعة بعد تناوله على عكس الفياجرا الذي يعمل من أربع إلى ست ساعات فقط ،كما أن تأثيره أسرع فهو يعمل بعد دقائق قليلة من إبتلاعه، وإذا توفر سيكون أكبر مستفيد في العالم هو الملياردير الأمريكي بيل جيتس أغنى رجل في العالم والذي إخترعت له مصر نكتة عقب إكتشاف الفياجرا وفصلتها على مقاسه حين قالت أنه أول المستفيدين لأنه ميكرو وأيضاً سوفت! تندراً على إسم شركة الكمبيوتر التي يمتلكها، وسر إستفادة جيتس أنه يمتلك ٩٪ من أسهم شركة إيكوس للتكنولوجيا البيولوجية التي طورت هذا

صورة أخرى من صور سيطرة الشركات عابرة المحيطات ومشهد آخر يعبر عن مدى ديناصورية الكيانات الإقتصادية الكبرى على المشهد العربى، وقد ساعد عليه للأسف أننا لانفكر في التقدم العلمي وتطبيقاته إلا حين يحفزنا النصف الأسفل وليس النصف

الدواء الجديد،

الأعلى برغم أننا ندين الجنس فى كل وقت ونضحك على أنفسنا بالزعم الزائف أننا شعوب روحانية تحتقر الغرائز (، فى حين يمسك كل مواطن عربى فى يمينه بكتب الأدعية يبحث فيها عما يقيه من الحسدوالجن، وفى يساره بالريموت كنترول يبحث به عن قنوات البورنو فى القمر الأوروبى (، ويهاجم «روبى» فى العلن ويفتح ميلودى فى السر ليغنى معها ليه بيدارى كده (، ولأننا لاندارى كده سنتعرف على ماهو دواء السنافى بالتفصيل؟.

سنافى دواء على هيئة أقراص ٢٠ ملجم وتحتوى العلبة على أربعة أقراص وثمنها ١٤٥ ريال أى أن القرص يساوى تقريباً ٧٥ جنيه مصرى، ومادة التادلافيل تثبط إنزيم ال PDE5 مؤقتاً مماينتج عنه زيادة الإنزيم الآخر الذى يعمل على تدفق الدم لأنسجة القضيب ومن ثم يؤدى إلى الإنتصاب وبالطبع لابد أن تكون هناك رغبة مثلما يحدث مع عقار الفياجرا، ويتميز السنافى بأنه لايؤثر على رؤية الألوان كما يحدث مع الفياجرا ولايؤثر على عدد الحيوانات المنوية أو حركتها، وإمتصاصه سريع وتحدث النتيجة المطلوبة بعد ربع ساعة ويمتد المفعول إلى أربع وعشرين ساعة، ولابد أن نفهم مسألة الأربع والعشرين ساعة بطريقة صحيحة حتى لايحدث خلط في الأذهان أن الرجل يظل في حالة إنتصاب كل هذه المدة فهذا شئ مستحيل بل وقاتل! ولكن مايحدث هو أن الرجل من المكن أن يكون جاهزاً ومهيئاً للعملية الجنسية

لأن الدواء مازال مؤثرًا طيلة هذه المدة ،بمعنى آخر الدواء تحت الطلب ينتظر إشارة الإنطلاق، ومن المزايا أيضاً أنه لايحتاج أن يؤخذ كالفياجرا على معدة خالية، والسنافي لابد ألايؤخذ مع أدوية

١٦ - السنافي المنشط الجنسي السعودي في شنط الحجاج الم

النترات الأخرى مثل أدوية القلب حتى لاينخفض الدم بصورة مرعبة، ولايعطى أيضاً لمرضى القصور الكلوى الشديد الذى يصل فيه تصريف الكرياتنين أقل من ٣٠ ملم في الدقيقة ،أو القصور

الكبدى الشديد .

ولاتقتصر التحذيرات على الأمراض بل تمتد إلى بعض الأدوية التى لابد ألايؤخذ معها السنافى مثل دواء النيزورال لعلاج التنيا وأدوية الحموضة والريفامبسين، ومن الأعراض الجانبية للسنافى الصداع وعسر الهضم ،وهو مؤثر ومفيد لمرضى السكر ولاينصح به لمن هم أقل من ١٨ سنة.

والدواء الثالث الذى تنافس العرب على تصنيعه وكسبت الأردن السباق هو الأوبريما UPRIMA، المهم أن هذا الدواء بالذات يعمل بطريقة مختلفة تمامًا فهو يأخذ كقرص تحت اللسان يتسبب فى زيادة مادة تسمى الدوبامين فى المخ وهى المادة التى تنقل الإشارات العصبية، وبماأن المخ هو العضو الجنسى رقم واحد لأنه يأمر تابعه فإن الجميع ينتظر ويأمل أن يكون هذا الدواء ترجمة صادقة للسلوك الجنسى الطبيعى الذى يبدأ بالمخ وليس الجنس المفتعل المصنوع الذى يبدأ بالأعضاء التناسلية ويركز عليها ويحوله

إلى مجرد عملية ميكانيكية بحتة فاقدة للمتعة والتواصل، والدواء المنافس للأوبريما هو هو الفاردينافيل VARDENAFIL وهو إنتاج شركة باير الألمانية وهو يعمل بنفس طريقة تثبيط الإنزيم التي يعمل بها الفياجرا والسنافي والتي تساعد على تدفق الدم ،ولكنه أكثر فعالية وأكثر تخصصًا، أي أننا نحتاج إلى جرعة أقل من هذا الدواء لكي نحدث نفس تأثير الفياجرا والتي من المكن أن تكون جرعتها أضعاف أضعافه، وأيضًا تأثير الفاردينافيل سيكون أكثر تخصصاً على الهدف المرجو فلا يصيب الأوعية الدموية الأخرى بإسترخاء وإتساع ومن ثم إنخفاض حاد في الضغط وصدمة مميتة، وقد جرب هذا الدواء حتى الآن على مايقرب من خمسمائة مريض وقد تحسن الأداء الجنسي لثمانين في المائة منهم بغض النظر عن سن المريض أو حالته الصحية، وهذا يمنح أملاً كبيرًا لمرضى السكر الذين غالباً ما تتأثر حالتهم الجنسية، ومن الأعراض الجانبية البسيطة لهذا الدواء الصداع المؤقت وإحمرار الوجه، والكل كان ينتظر نزول هذا الدواء ويضع يده على قلبه خوفاً من أن تتسبب مافيا الدواء في تأخيره ذلك لأن شركة باير التي عاشت أجمل أيامها وأكثرها إنتعاشا منذ مدة بسيطة لأنها منتجة دواء «السيبرو» المعالج للجمرة الخبيثة،هذه الشركة مازالت تعانى من السمعة السيئة لدواء من إنتاجها لعلاج الكوليسترول كانت قد سحبته من السوق بعد وفاة ٥٢ شخصاً ممن إستعملوه، والكارثة

أن الحرب على دواء الكوليسترول كانت من أمريكا ومن شركة فايزر بالذات التى تصنع دواء آخر مضادًا للكوليسترول إسمه «ليبيتور» حققت منه أرباحاً قيمتها خمسة مليارات دولار، وبالطبع إذا عرفنا أن فايزر هى منتجة الفياجرا فعلينا أن نتخيل شراسة الحرب القادمة على دواء العجز الجنسى الجديد، والكارثة أن هذه الحرب سيدخل فيها اليهود الذين يصرون على حرماننا من حقوقنا الجنسية كما حرمونا من حقوقنا الوطنية المنهم يهاجمون شركة باير لأنها وريث شركة «فارين» الكيميائية التى كانت تمد النظام النازى الألمانى بالغاز الذى كان يستخدم فى الأفران التى كانت تستضيف اليهود الذين هم ورانا ورانا.

وهناك الأدوية التى مازالت قيد البحث والتى تجرى لإحتكارها إتفاقيات سرية وهى الأدوية الموضعية وهى قائمة طويلة أهم مافيها «الألبروكس» ALPROX و«التوبيجلان» TOPIGLAN، وهما مشتقان من مادة البروستاديل وهى مادة موسعة للأوعية الدموية وبما أنها موضعية فهى ستتفادى جميع الأعراض الجانبية الناتجة عن زحف هذا التوسع الدموى لكافة أعضاء الجسم بلاتمييز، وحتى هذه اللحظة فإن مادة البروستاديل متوفرة فى بلاتمييز، وحتى هذه اللحظة فإن مادة البروستاديل متوفرة فى السوق على هيئة إما حقن موضعية أو أقراص توضع فى مجرى البول وهما طريقتان مازالتا مرفوضتين من معظم المرضى الذين يتمنون نزول الدهانات الموضعية إلى السوق وهى ماتنسجم أكثر مع

رغباتهم حتى لايرتبط الجنس بالألم وهو فى الأساس مصدر متعة وليس مصدر وجع، وآخر الأخبار الخارجة من المعامل البحثية أنه مازال أمامهم سنة على الأقل حتى تخرج هذه الأدوية الموضعية إلى النور.

خرج دواء السنافى من هذه المنافسة الشرسة غانماً سالًا مسيطرًا على السوق السعودى ومداعبًا للخيال العربى الفحولى، للرجة أن السعودية المتحفظة علقت إعلانًا ضخمًا فى واحد من إشارات المرور المهمة يقول مع السنافى تعمل ٢٤ ساعة ١،وكما أن للدواء آثاره الطبية فهو أيضاً له آثاره الإجتماعية، وقد تناول دواء السنافى بالتعليق الصحف السعودية بأسلوب بعضه هجومى حاد وبعضه تهكمى ساخر ،فقد كتب الأستاذ تركى الدخيل «ليعذرنى القارىء والشركة السعودية الرائدة التي طرحت العقار «سنافى» بأن أجنح بخيالى ما قد لا يمت للواقع بصلة، لكنه المنتج الأكثر إثارة منذ سنوات، والحدث الكبير فى الحرب على العراق والسقوط الدرامى لبغداد قد اعتليا قمة هرم اهتماماتى حاليًا، فجاء هذا الربط.

«سنافى» العربى يصنع شعورًا خلقته الخلطات الكيماوية بأن حيوية الشباب ما زالت تشتعل فى دواخل المتعاطين، والرجل العربى اليوم فى حاجة إلى من يعيد له هيبته الضائعة، وقواه التى خارت أمام جبابرة العالم الذين صالوا وجالوا على هوانم فى منطقته،

وها هو العقار العربي يأتي في وقته ريما كان الكثيرون من العرب بحاجة في الواقع إلى إعادة تركيب الذهنيات قبل تناول المقويات والمنشطات وعقارات القوة المصنعة كيميائيًا، ريما كان من الأفضل لمعظمنا أن نفكر في أن نكون فعالين قبل أن نصاب بالعته الفعلى ونصبح رهائن للأدوية ومسكنات الأم الهزيمة والإحباط، ربما حان الوقت أن نكون أقوياء بالعلم والإنجاز والتنمية، وأن نداول بيننا فكر التشجيع والتحفيز قبل قرارات القمع كيماويًا، أن نصنع بيئة صحية للفكر والعمل الخلاق وأن نحول القانون العربى الموحد بالوصاية على الناس إلى العمل من أجلهم، أن ترتكز قوى حكوماتنا العربية على قوة الفرد لا بقوة مخزن السلاح والتوجيه العسكري للجيوش وجحافل الفيالق»، وهكذا تتدخل السياسة لعنها الله حتى في الجنس عند العرب، ويكتب عبد العزيز داغستاني في جريدة عكاظ السعودية «السنافي السعودي الآن في الأسواق السعودية يعطي بارقة أمل للفحولة دون آثار جانبية ملحوظة ويعمل على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، وكأنه يقول لهؤلاء الرجال: «لا عليكم .. كلنا في الهوى سنافى ١»، ويتهكم على أحمد المطوع في جريدة الوطن من نفس المنظور السياسي اللعين فيقول (سنافي) والذي لا نشك كعرب أنه سيعيد لمنطقتنا العربية والشرق أوسطية تحديداً شيئاً من التوازن العسكري والانضباط الأمني الذي فقدناه زمنأ طويلا يتفرد إسرائيل بامتلاكها أسلحة الدمار الشامل، وبقى أن أقول إن هذا الوقود المخصص لدفع صواريخنا العربية بالإمكان استخدامه في وممالإعجازالعلمي (العلميرتدي العمامة) الأغراض السلمية وهنا تكمن الروعة في الإنجاز، وإنني ومن خلال هذا المنبر المتاح لكل أبناء العرب، أهيب بشعوبنا العربية تفعيل ذلك وتطويره من خلال الآليات المتاحة له حتى نثبت للوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا شعوب مسالمة تستخدم هذا الوقود استخدامات سلمية لراحة الإنسان العربي وإذا لم يصدقوا فليرسلوا بليكس وفريق تفتيشه وليشاهدوا بأم أعينهم الاستخدامات السلمية لهذا الوقود» الالله

وهكذا إختلطت السياسة مع الطب ،وإمتزج الجد مع الهزل ولكن بقى شئ واحد فقط هو أن محاولة رسم كتالوج للمجتمع يخلو من ألوان وخطوط ومنحنيات الجنس عملية مستحيلة حتى ولو كانت في السعودية أو الفاتيكان.



# ١٧ - لماذا لم نكتشف الآيدر قبلهم؟

هل تعرفون لماذا لم نستطع تشخيص الايدز قبل الغرب ؟ والنون هنا عائدة علينا كمصريين وعرب ومسلمين ، اجابات كثيرة جاهزة عند الأغلبية أولها وأسهلها اننا لا نمارس الرذيلة مثلهم ولذلك فإن المرض لم يصبنا وبالتالى فلم تتوفر لنا الفرصة لتشخيصه قبلهم ، والاجابة فى ظاهرها تبدو مقنعة ولكنها فى الحقيقة لا تصمد أمام التحليل المنطقى فالشذوذ للأسف ينتشر كالسرطان فى بلاد تنتمى الى منطقنا العربية وتتساوى نسبته مع الغرب إن لم تكن تزيد ، ولكن الفرق يكمن فى أنها تمارس فى الخفاء وهذه السرية والاحتياط لم تمنع حوادث كثيرة من الظهور الفج وللأسف الشديد فقد كانت أكثرها محاولات لاغتصاب اطفال ولا داعى لذكر اسماء هذه البلاد فالكل يعرفها وخاصة فى مصر لأن أكثر الخائفين على أبنائهم هم من المغتربين المصريين.

إذن فالتحجج بأننا اكثر عفه وأخلاقا قابل للمناقشة والشك، وحتى بفرض أننا أكثر الأقوام والشعوب طهارة ونقاء فهذه ليست

القضية وإنما القضية هو أنه لو تصادف ودخل مستشفياتنا العربية اول مسريض اجنبى بالايدز في العسالم لم نكن لنسستطيع أن نشخصه؟؟.

سيعترض آخر ويذكر أن السبب الأساسي هو نقص في الامكانيات ليس إلا، يعنى مجرد فرق تكنولوجيا، وأيضاً أرد وأقول ان هذه ليست حجة مقنعة فالمسألة ليست مسألة وضع تشخيص بجهاز معقد قدر ما هي وضع تشخيص بمنهج تفكير مختلف، فالجهاز المعقد هو مجرد عامل مساعد ولكن منهج التفكير هو المامل الأساسي والحاسم، فمريض الايدز هذا عندما نعامله هنا في مستشفياتنا لابد أن نضع له تشخيصًا ولا يهم إن كان مثل هذا المريض بأعراضه الجديدة وشكاواه المستحدثة رأيناه من قبل أم لا، فالمهم عندنا هو أن نضعه في خانة وأن نصنفه ولكن حسب التصنيفات القديمة التي لم نخترعها أو نبذل فيها أي مجهود، ولكن منا السبيب في كل هذا؟، إنه الإصبرار على منلأ خنانة التشخيص وإغفال أنه من الممكن ان يكون مرضاً جديداً؟، السبب هو أننا نعتقد أن كل شئ قد حسم وإنه ما علينا الا أن نفتح الكتاب ونطابق بين ما حفظناه وبين الحالة ثم في النهاية نسمي المرض بناء على هذه العملية الآلية البحتة، أما عندهم فقد دخل المريض الى المستشفى فوجدوا حالته جديدة لم تمر عليهم من قبل ولا تخضع لما درسوه أو عرفوه فلم يركبوا دماغهم ويصروا على تسميته

فوضعوا فى خانة التشخيص علامة إستفهام أى أن المرض مجهول وهم فى طريقهم لإكتشافه، إنهم قد وضعوا علامة الاستفهام بدون خجل أو خوف أو تعال، والسؤال لماذا وضعوا هم علامة الاستفهام ولم نضعها نحن ؟، هذا هو الفرق الجوهرى بيننا وبينهم، هم يؤمنون بأنه مازال هناك ثمة مجهول لم يتم حسمه بعد وبأيديهم هم أن يحسموه، وهذه لا تعتبر نظره إلحادية بأى حال ولكنها ان جاز التعبير نظره تفاؤلية مستقبلية ، أما نحن فنؤمن بأن كل شئ قد حسم وبأنه لا جديد تحت الشمس وأنه لا يوجد فى الإمكان أبدع مما كان، فخير القرون هى الماضية ثم تتناقص النسبة إلى أن يصبح الحاضر شراً مستطيراً والمستقبل غيبًا رجيمًا لذلك فحين نجابه مشكلة نرجع الى الماضى نستنطقه الحل فهو العصر الذهبى الذي أجاب وأفحم وهذه النظرة ليست إيمانيه ولكنها تشاؤمية.

وهناك خلل جوهرى آخر فى منهج تفكيرنا بالنسبة للمرض يجعلنا بجانب فشلنا فى تشخيصه سنفشل حتماً فى علاجه فنحن نظر للمرض نظرة عقابية أى أن الايدز مثلاً هو عقاب من الله على ما يفعله الغرب من ممارسات إباحية، ونرد بسؤال بسيط إذا كان الايدز عقاباً لهم فهل البلهارسيا عقاب لنا ؟ ، وهل تليف الكبد والاستسقاء وسرطان المثانة وكل نتائج هذا المرض اللعين تأديب وتهذيب لشعبنا المسكين؟ أستغفر الله العظيم عز وجل عن هذا التصور الملئ بالتربص والذى روجته تلك التيارات الاظلامية

المتخلفة التى تصف نفسها بحامية الاسلام ، فالعالم أو الطبيب إذا كان يتعامل مع المرض بإحساس الإدانة المسبقة فلن يحاول كشفه وبالتالى لن يفلح فى علاجه لأنه ليس واعظاً ودوره فى البحث لابد ان يكتنفه وتشمله الموضوعية.

وأخيرا فإنى بهذا التحليل لا أدعو الى الرذيلة كما سيتشدق البعض ، ولكنى أقارن بين منهجين فى التفكير منهج راكد يجد فى الماضى خيراً وفى الحاضر إثمًا، منهج يرجع الى النصوص القديمة لحل مشكلته ولا يقرأ مشكلته نفسها فى ضوء الواقع لكى يحلها، ومنهج آخر يزيل سلطة الماضى وينفى قداسة التراث حين يواجه مشكلاته ويؤمن بأن الثابت لا يحكم المتغير وبأن الماضى لا يسجن الحاضر، وبأنه دائماً توجد علامة إستفهام مؤرقة تنتظر الاجابة ، وهذا هو سر الحياة.

# ١٨ - العلم والايمان..أم العلم والدروشة

يعد برنامج العلم والايمان من أهم البرامج التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية نظرا لجودة الأفلام المعروضة وايضا للجاذبية التي يتمتع بها الدكتور مصطفى محمود والذي يعلق عليها ، ولكن وللاسف بدأ البرنامج في حلقاته الأخيرة قبل التوقف يعانى من شيزوفرينيا خطيرة فالفيلم شئ والتعليق شئ آخر تمامًا، فالفيلم يقظة علمية والتعليق غيبوبة درويشية! .. ما أن ينتهى عرض الفيلم حتى ينهال الدكتور مصطفى محمود ذماً وتقريعاً في الغرب (الذي هو للعلم صانع هذا الفيلم)، وهجوماً على منهج هذا الغرب المادى الملئ بالشذوذ والمتحفز لكل ما هو إسلامي ، إذا تكلم عن مرض فهو يتكلم بشماته عن أن العلم لم يصل الى الدواء الناجح لهذا الداء ويقارن بين قدرة الانسان العلمية وقدرة الله العلوية ١١، وإذا تحدث عن إختراع يعلق بأن الاختراع ده يروح فين وسط الهبات الربانية التي حبانا بها الله!!، مقارنة غريبة والأغرب أنها لم بطلبها منه أحد فهو قد تبرع بها من تلقاء نفسه، فالخالق عز وجل حث الانسان على العلم والسبعي في الأرض والاكتشافات والاختراعات هي السيطرة على الطبيعة ومحاولة للرقى بالانسان،

فمثلا الانسان عندما أراد أن يطير لم يفعل هذا للمنافسة أو للتطاول ، ولم نقل ساعتها أن الطيور أفضل من الطائرات لأنها لا تملأ بالبنزين ولا تحتاج للمحركات ، ولكننا قلنا أن مخترع الطائرة قد إستفاد من شكل الطائر وهيئته في الإختراع وكذلك في كل محاولات الانسان لفهم الطبيعية والسيطرة عليها.

وبعد أن يهاجم الدكتور مصطفى محمود الغرب الكافر يلوى عنق الآيات والأحاديث ليعطينا الخلاصة كما فعل فى إحدى الحلقات عندما علق على أطفال الأنابيب والهندسة الوراثية بحديث معناه أنه من علامات الساعة تطاول الحفاة العراة فى البنيان وأن تلد الامة ربتها ففسر الحفاة بأنهم البروليتاريا الذين سكنوا القصور وذلوا المثقفين فى الدول الاشتراكية ، أما تفسير ولادة الأمة لربتها فقد حكى لنا فيلماً من أفلام حسن الامام قال فيه إن ممكن خدامه تولد واحدة تاخذها واحدة غنية جوزها فى السلطة وتربيها لغاية ما تبقى رئيسة وزارة تدور الأيام ويتقابلوا الاثنين الخدامة ورئيسة الوزارة الا .

البرنامج تمويل نفطى فلابد من شتيمة الاشتراكية برغم أن تعبير الحفاة والعراة الذين تطاولوا في البنيان ينطبق على دول يعرفها جيدا يحكمها أباطرة لا يطيقون سماع أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ولأن اسم البرنامج العلم والايمان فلابد من تقديم هذه السلطة العلمية المرشوشة ببضع البهارات الفقيهة لكسب البسطاء وتغييبهم.

### ١٩ - قل فسيولوجي ولا تقل سكسولوجي ١

مازلت أتذكر إحدى حلقات برنامج حديث المدينة التي أثار فيها الأستاذ مفيد فوزي في حواره مع المرحوم الدكتور ماهر مهران قضية الثقافة الجنسية عندما كان الأخير وزيراً للسكان، وقال الوزير أنها مطلوبة ولكنه طالب بتغيير كلمة الجنس الى فسيولوجيا التكاثر او بيولوجيا الانجاب وذلك بالطبع جرياً على عادتنا الموروثة في تخفيف وقع بعض الكلمات على الأذان وإختراع القوالب والكليشيهات مثلما قلنا على الهزيمة نكسة، وأطلقنا على رفع الاسعار تحريك الاسعار، وبعنا القطاع العام باسم الخصخصة، ودلعنا الكوليرا وسميناها أمراض الصيف ... الخ، وسياسة النعام هذه التي نتبعها مع قضية الجنس تذكرني بمدرس العلوم في المرحلة الاعدادية والذي رفض تدريس الجهاز التناسلي علشان ده ممكن يضتح عينينا على العيب وقلة الأدب وعندما ثرنا خوضاً من السقوط في الإمتحان قال لنا إطمنوا الجهاز التناسلي ده عمره ما ييجي في الامتحان وطالبنا بالتركيز على الهضمي والتنفسي لأنهما في الأمان الله

والمنطق عند هذا المدرس وسيادة الوزير واحد وهو منطق مناقشة القضية من منطلق الخجل حتى من العنوان ، مع أن الفرق شديد بين الجنس في النكت والكتب العلمية ، واذا ظللنا نصف الجنس بأنه قباحة لن نتقدم خطوة وسيظل مرجعنا هو خليل حنا تادرس ١١ ، وعلاجنا هو فك الأعمال والربط وفتح المندل.

علينا أن نعرف أن الجنس قد دخل غرفة المعمل منذ الستينيات على يد العالمين ماسترز وجونسون ، وخضع للفحص والتعريف ورسم المنحنيات وقياس الإنقباضات ، في حين أنه عندنا مازال في دائرة التابو، وما زال الزوج المصرى يمارس إغتصاباً يومياً تحت إسم المعاشرة الزوجية الحلال ،ومازال لايفهم الجنس إلا على أنه مونولوج لاديالوج، ولايريد الإقتتاع بأنه عزف أوركسترا هارموني وليس عزفاً منفرداً، وما زال المعنى الضيق للجنس وحصره في عملية الايلاج فقط هو المسيطر ، والانتشاء الذكوري هو السائد، ومازال معظم الناس يعيشون أسرى أساطير وأوهام عن الطول والمدة والفحولة .. الخ ، وكل هذا لن يحله التجاهل أو تغيير الاسم ولكن سيحله تغيير المفهوم.

### ۲۰ - فیمدرستنا ارهابی

بعد التقاط الأنفاس من معركته ضد الثانوية العامة نعلن أننا مع الوزير السابق الدكتور حسين كامل بهاء الدين في معركته الأخرى ضد التطرف في المدارس ولكن يبقى سؤال هل تكفى أسلحته التي إستخدمها؟ ، بمعنى آخر هل المشكلة تكمن في تطرف المدرسين وفرض الحجاب على الأطفال وعدم تحية العلم الى آخر هذه المظاهر؟

أعتقد ان المشكلة اعمق بكثير فهى تكمن فى منهج التعليم نفسه، فالتلقين يمنحنا طالباً مطيعاً لا يناقش ومن السهل جداً أن يكون مادة خام سهلة التشكيل والإنخراط فى أى تنظيم يقوم على السمع والطاعة، بإختصار تنتج المدرسة «مشروع ارهابى يستبدل النصوص الجامدة بالكتاب المدرسى، وأمير الجماعة بمدرس الفصل، وماذا ننتظر من هذا الطالب الذى يحفظ المسادلات والتفاعلات الكيمائية وتجارب الفيزياء دون أن يكون قد دخل معملاً فى حياته، إنه بذلك السلوك التلقينى والذى نطلب فيه من

هذا الطالب أن يصم ليتقيأ المعلومات في ورقة الامتحان في محاولة لإيهام المصححين بأنه رأى هذه التفاعلات والنتائج ويشاركوه المصححون في تمثيل هذه المسرحية بالتصديق والتطنيش ثم ينسى الطالب بمجرد خروجه من اللجنة كل ما كتبه، إنه طالب ما شافش حاجة ولكنه تعلم مبدأ هاماً وهو إسمع وأطع الكتاب المدرسي دون أن ترى أو تناقش ، وعندما تصيب أحدهم حمى الرفض ويطلب أن يرى ما يحفظة يقابل بإستنكار شديد من مدرسيه:

#### - هو انت مش مصدقنا ولاایه؟١

ويصبح الفرق بين المدرسة والتنظيم الارهابى سراباً، ويصير الإنتان وجهين لعملة واحدة، فالأولى تمهد الطريق للثانى، والمدرسة تستخدم سلاح السقوط للارهاب ليستخدم التنظيم بعد ذلك سلاح الجنازير والكلاشنكوف.

# ٢١ - الجواب الشافي في عودة عبد الكافي

في مطلع القرن الماضي قاد ابن محافظة المنيا طه حسين مسيرة التنوير المصرية، وفي مطلع هذا القرن عاد إبن آخر ولد من نفس رحم عروس الصعيد، عاد لكي يصرخ في طابور هذه المسيرة للخلف در ، ويقبض على طه حسين ويسجنه في كهوف العصور الوسطى، ويكسر بعصاه الغليظة مصابيحه المضيئة ومشاعله المتوهجة فيحول أفكاره إلى مجرد شظايا، وكفاحه إلى فصل في مهزلة، وتاريخه إلى مسواك وبخور يباع على الأرصفة، عاد عمر عبد الكافي ليواصل بأفكاره رسم خريطة الانسحاب بالاختباء خلف سطور الكتب الصفراء ، والإحتماء في دهاليز الفتاوي المتحفية، والسكني في سراديب الفقه البدوى الذي أخذ من الصحراء غلظة أحجارها وقسوة شمسها ووهم سرابها، وكانت المسادفة المدهشة والعجيبة أن يجمع نفس الرحم رحم المنيا الخصب إلى جانبه السيدة هدى شعراوى التي ولدت هناك وكافحت من أجل حرية المرأة واستعادة حقوقها المسلوبة، ومصدر الدهشه والعجب أن شيخ القرن الجديد عاد لينفذ خطة وأد دعوة هدى شعراوى بنت محافظته، عاد ليلغى تاء التأنيث من القاموس

ويدق لها أوتاد الخيمة السوداء ويلبسها البدلة الحمراء تمهيدا لإعدامها باسم الحرص على عفتها والحفاظ على شرفها، وأدوات الإعدام هي مشنقة الأحاديث المدسوسة وسيف الفحولة المغرورة، وكرسى الفتاوى الكهربائي.

وفى البداية ليس بينى وبين الشيخ عمر عبد الكافى أى ثأر شخصى ولكن بينى وبين أفكاره اختلاف شديد ولو كان هذا الاختلاف إختلاف فى تفسير أو معنى لكان الأمر هينًا، ولكن الخلاف خلاف فى الرؤية والفلسفة والتوجه، ولو كانت آثار هذا الفكر ستتحصر فى إطار عائلة أو أقارب أو أصحاب الشيخ ما كنا لنضطر إلى كتابة مثل هذا المقال فى الكتاب ولكننا لجأنا لذلك لأن الأخ عمر تحول إلى داعيه وقرر مع سبق الإصرار والترصد أن يغزو بأفكاره الجسد المصرى وينخر فيه حتى النخاع وساعده على ذلك للأسف مليونيرات وفنانات وأجهزة إعلام، والأهم ساعده الأسلوب الساخر والمظهر العصرى البراق المتحرر من العمة والكاكوله والذى قرر أن يظهر به ويكون هو جواز سفره إلى قلوب السيدات والفنانات التائبات، وكان هذا المظهر هو المظهر هو ما دعا الأخت الذيعة كريمان حمزة ان تخلع عليه لقب أشيك داعيه!!

ولنحاول قبل أن ندخل إلى عالمه الفكرى إن جاز التعبير أن نذكر القراء بتاريخه وسيرته الذاتية، ولد الشيخ عمر عبد الكافى عام ١٩٥١ فى إحدى قرى المنيا وكان والده شيخ بلد هذه القرية، وهو الثالث بين اخوته الذين يحملون أسماء باقى الخلفاء الراشدين،

تخرج من كلية زراعة الأزهر عام ١٩٧٢ ثم حصل على الماجستير في دودة اللوز القرنفلية ثم الدكتوراه في مبيدات الآفات وعين في المركز القومي للبحوث، وقد تزوج الشيخ عبد الكافي من إبنة محقق كتاب فتح البارى الشيخ محب الدين الخطيب، وبدأت أعراض الخطابة والدعوة تظهر عليه منذ عام ١٩٧٢، ويبلغ عدد شرائطه المسجلة ما يزيد على المائة شريط منها حوالي ٢٥ شريط كلها عن اليوم الآخر، ومن أشهر المصلين وراءه وزير الداخلية السابق المرحوم عبد الحليم موسى والذي كان يحمل وقتها عبء مكافحة التطرف وإخماد نار الفتنة الطائفية ولكن الظاهر أن مشاغله الكثيرة جعلته ينسى أن من يصلى وراءه هو أحد ألسنة هذه النار حين أمر المسلم ألا يسلم على المسيحي،

وعندما إنكشف أمره بواسطة روز اليوسف والرأى العام وليس بواسطة وزير الداخلية هرول ليقدم أوراق إعتذاره للبابا في حركة مكشوفة سرعان ما جعلته كارتاً محروقًا، ولكن المدهش في عصر العلم الحديث أن بعض الكروت المحروقة سرعان ما تلتئم ثانية وتلملم قصاصاتها الممزقة المهترئه لتعود وتواصل دورها في اللعبه، لعبة التخلف والجمود والتطرف، وتعالوا لنقتبس عينة من تلك الأفكار التي بثها الشيخ عمر عبد الكافي في شرائطه وحواراته وخاصة حواره الأخير مع الصحفي محمود فوزي والذي صدر في كتاب، وهذا الإقتباس ليس بالضرورة لتشخيص حالة عمر عبد الكافي بالذات ، ولكن لتشخيص حالة تيار كامل إقتحم حياتنا

وأمسك بتلابيبنا محاولاً جرنا لكهوف العصور الوسطى رافعًا شعار ليس في الامكان أبدع مما كان 1.

البداية مع المفاجأة التي فاجأنا بها حامل درجة الدكتوراه والباحث بالمركز القومي للبحوث وهي عن شفاء ماء زمزم لمرض السرطان، فهو يقول «المسألة مسألة بقينيه، فكم من مريض بالسرطان وذهب ليشرب من ماء زمزم فعاد معافي، وهذه حقيقة لاشك فيها، بل هناك من الأطباء من يعلم هذا تمامًا، فقدرة الله عز وجل فوق كل شيء» إنتهى الإقتباس ولم ينته المعنى والمفزى، فماء زمزم على عيني ورأسي من فوق، وجلال معناه الديني له في قلبي كل الإحترام والتوقير ، ولكن فائدته العلمية والطبية فيها شك مؤكد لأنها تتكون من نفس ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين التي في كل مياه العالم من الاسكيمو حتى بلاد واق الواق والتي يشربها كل البشر بداية من المجوس وحتى البوذبين، وليس بالضرورة أن تعنى القدسيه الدينية فائدة طبيه وليس من البديهيات أن يتحول كل معتقد ديني إلى حقنه أو كبسولة، ولو كان هذا الكلام صحيحاً سيدى الشيخ الجليل فلماذا لم تنتبه السلطات السعودية إلى مثل هذا الإكتشاف العبقري وتنشئ معهداً للسرطان بجوار البئر مباشرة؟، ولماذا لم تدخل مكة الموسوعات الطبية كأول بلد لا يقربها السرطان؟، وسؤال آخر أكثر بديهية لماذا لم تتتبه الشركات الأمريكية إلى ذلك وبدلاً من حفر وإكتشاف آبار بترول جديده تتكلف مليارات الدولارات لماذا لا تلجأ إلى هذا البئر الجاهز لتبيع وما الإمامي (العاميريي الكافي مياهه وتكسب مليارات المليارات؟ والمدهش أن الشيخ عبد الكافي يتبع اكتشافه العبقرى برأى أكثر عبقرية وهو أن فائدة ماء زمزم وفاعليته هي في نطاق مكة فقط فيقول «لابد أن يشرب هناك ومفعوله يكون في مكة وليس خارجها» ، وكأنه خارج مكة تنتهي الصلاحيه ويصرف البديل (١٦، ولذلك نطالب من منبر عبد الكافي كلينك بتحطيم وهدم كافة معاهد السرطان في العالم ووقف كافة الأبحاث في الأورام وما وراء الأورام ، وإصدار نداء لكل البروفيسيرات في العالم الغربي الكافر «ها اخلعوا بلاطيكم البيضاء وفجروا ميكروسكوباتكم السوداء وارتدوا خرقة الصوفية الخضراء فأنتم مدعوون لحفلة زار لتعبئة الميه في أزايز» ، وطظ في جميع هيئات مراقبة الدواء ومراكز الأبحاث فقد كفانا شيخنا البطيل عناء البحث وجزاه الله عنا خير الجزاء.

ويواصل الشيخ عمر عبد الكافى فتاويه الطبيه فيخرج زمزم ويدخل فى العسل والذى قال فيه المولى عز وجل أن فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء كله فهو بالفعل مفيد فى بعض الحالات نظرًا لقيمته الفذائية ، ولكن أن نحوله إلى شربه الشيخ على التى كان يروج لها الدجالون فى القرى على أنها تشفى كل الأمراض فهذا هو المرفوض بعينه بل والذى يجب محاربته لأنه إهدار للعلم، فهستريا عسل النحل التى تلبست الكثيرين من العلماء ممن استبدلوا المصطبة بالمعمل ، والعمه بالميكروسكوب ، وحلل الفته بأدوات البحث تحت إسم جمعيات الإعجاز العلمى، هذه الهستيريا

تلبست أفكار شيخنا أيضًا ، فالعسل عنده يغني عن المضادات الحيوية وهذه تجربه قام بها بنفسه على الفئران وذلك بالرغم من أن ماجستيره في الدود، ولكن لابأس فالدكتوراه في الآفات، والمنطق العلمي أصبح هو الآخر من الآفات فلا بأس من أن يستخدم الشيخ له مبيدات الدكتوراه!، فالعسل عند الشيخ فضلاً عن إستخدامه كمضاد حيوى فهو ينصح باستعماله كمضاد للإسهال وكمرهم للأمراض الجلدية ، أما الاستعمال الحديث الذي سبق به الشيخ كافة الأوساط العلمية فهو علاجه لرمد العيون فهو يقول "ثبت علميًا (وتبأ لها هذه الكلمة التي يستخدمها كل من هب ودب لتأكيد حجته بدون ذكر هذا المصدر العلمي) أن العسل يعالج رمد العيون، إدهن العين بالعسل ثم بعد نصف ساعة تغسلها» ، ولكنه لم يخبرنا للأسف إن كان هذا العسل عسل التمساح أم عسل الأسد؟!، أما عن حبة البركة فحدث ولا حرج فمن المكن أن نستغنى عن الصيدليات بل عن وزارة الصحة نفسها ونضع بدلاً منها حبة بركه مطحونه، واليكم الدليل فالشيخ عمر عبد الكافي يقول «أننى أريد لأي إنسان مسلم سواء كان له أو لزوجته أو لأولاده أن يأتي بحبة البركة ويطحنها ويخلطها بعسل النحل ويأخذ ملعقة على الريق وملعقة قبل النوم، وبإذن الله إذا كان يشكو من كحة فإنها تزول، فإذا كان مصاباً بقرحه في المعدة فسوف تعالجها أو كان لديه ربو أو أي شيء فسوف تعالجها على الفور، فسبحان الله فيها شفاء وفيها سر»، ولذلك فالمطلوب من كل رئيس وزارة من الآن وهم الإعجاز العلمي (العلم يرتدى العمامة) فصاعدًا طبقا للتعليمات السابقة أن يلغى منصب وزير الصحة

وتنتقل الحقيبة الوزارية فورًا إلى السيدة الفاضلة حبه البركة هانم

أطال الله في كبسولاتها.

ولا تنتهى إكتشافات شيخنا العبقرية بمسألة حبه البركة، فهو يستغل أستاذيته في مسألة عذاب القبر ويحاول إدخالها مركز البحث العلمي واستغلالها في زيادة إنتاج الألبان ، ومعلهش يا صديقى العزيز دكتور مستجير ألومك كثيرا لأنك لم تستغل قدرات شيخنا العلمية في أوراقك البحثية التي كان من المكن اختصارها لو انتهت إليه فقط، فإسمعه في هذا القول لكي تصدقني، يقول الشيخ الجليل «ثبت (لاحظ ثبت تاني) أن البغله بتاعه النبى عليه الصلاة والسلام نطت نطه فقالوا ايه مالها البغله؟قال وكيف لا تنضر وهي تسمع مقامع الحديد التي في القبور، كذلك أهل الريف لما الجاموسة ما تحلبش يقوموا يعدوها على المقابر، تروح تحلب زى الهوا، وقد ثبت علمياً (تاني ١١١) ان الحمار التعبان اللي بيمشى خطوه ويرجع اتنين عندما تعديه على المقابر تجده يمشى زى المرسيدس ٢٨٠ إس١، أستسمحك عزيزى القارئ بان أذكرك ثانية بان المذكور أعلاه حاصل على الدكتوراه في الزراعة وهذا للعلم والاحتياط فقط.

ومن الجاموس والحمير إلى الكلاب والديوك، ويقول انه إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهيق الحمير فلنستعذ من الشيطان فإذا سمعنا صياح الديك فلنكبر الله، ولن نتناقش في صحة الحديث الذى يستند إليه الشيخ عمر بالرغم من أهمية غربلة الأحاديث كما ذكرنا فى مقال سابق، ولكننا نناقش العلة التى يستند إليها الشيخ فى تبرير ذلك وهى ان الكلاب والحمير يرون ما لا نرى إزاى ما عرفش؟ ا، ومن اين أتتهم تلك الحاسة الراداريه برضه ما عرفش؟ او أعتقد ان علينا دراسة ما يقول لتغيير خططنا العسكرية ووضع كلب بجانب كل سام سته ، وحمار بدلاً من الرادار فهذا أفضل وأرخص!

أما لو سالتني عزيزي القارئ عن سر فشل حملات تنظيم النسل عندنا فلتسمع معى رأى الشيخ عمر عبد الكافي في تنظيم النسل فهو يقول «مقولة أن الولدأفضل وأن الاثنين أحسن من التلاته مقولة خاطئة، أما أن آخذها من ناحية الرزق فهذا شرك بالله عز وجل، ومسألة أجيب لهم منين مفيش حاجه اسمها أجيب لهم منين ربنا مقسمها من عنده» ، ولا ينسى وهو يهاجم تنظيم النسل أن يمدح تعدد الزوجات ويقول" أما من جهة أن الزوج لا يريد أن يؤذى مشاعر زوجته بإعلان زواجه، فإن الإعلام للأسف الشديد قد صور الزوجة الثانية أو الثالثة على أنها نهاية العالم، وسوف يضطر المجتمع الإسلامي إلى تحقيق نظام تعدد الزوجات مرة أخرى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان سيكون لكل خمسين امرأة قيم واحد، ولقد بدا عدد البنات في مصـر يزداد عن عدد البنين فسـيـضطر المجتـمع إزاء ذلك بأن تفضل المرأه ربع رجل خيراً لها من عدم وجود رجل على الإطلاق»،

وهكذا وبنظرية ربع الرجل تلك يبلور عمر عبد الكافى نظريته التى ترسخ دونيه المرأة وتعاملها ككائن من الدرجة التالته لا دور لها إلا أن تفقس العيال وترضى شهوة أبو العيال، وهذا يؤكده قول آخر في الشريط رقم سبعه فهو يقول تقعد البنت يا عينى تذاكر لغاية ما تركب زى حالاتى كده نضاره قعر كبايه وتبقى مش شايفة قدامها، لسه ماعملناش حاجه، عقبال ما تتخرج أمها تقول لأ لسه الدبلومة، وكمان الدبلومة، ودبلومه ودبلومة عشان الحبايب، وكمان ما جستير، طب الدكتوراه، تكون خلاص ما تصلحش زوجه، تكون بقيت راجل أفندى، تروح للراجل تقوله بأقولك ايه أنا اصل الكيميا والكيميا العضوية، الراجل يتعقد في حياته، الراجل عايز زوجه مش عايز كيميا»، وتستمر الخطبة الفكاهية في هجومها على المرأة العاملة وكأن الماجستير والدكتوراه حكر على سيادته، وكأن الأنثى اللعوب هو النموذج المتفرد ،والسرير هو مكان العمل الوحيد!!.

وعن الهجوم حدث ولا حرج فالعاملين فى البنوك فى النار، وأمهاتنا الصعيديات اللاتى ينحن ويبكين على الميت هن أيضاً فى النار ويقول «إذا ماتت النائحة ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها عليها سرابيل من قطران، تقول لها الملائكة ادخلى النار ونوحى على أهلها كما كنت تنوحين على الناس فى الدنيا، وان من ناحت على ميت كانت كمن هدمت الكعبة بيديها وأخذت حرية تحارب بها رب العباد».

وأود أن أكتفى عند هذا الحد فالجعبة ما زالت مليئة ولكن الذهن مازال مكدوداً والمرارة لا تحتمل الكثير، والمهم أن ننتبه لهذا التيار الذى يريد أن يأكل الأخضر واليابس وأن ينشر السوس فى قيم الحب والخير والجمال ، وأن يجعل مصر تتكلم عن حبه البركة فى عصر الهندسة الوراثية، وتتحدث عن جاموس المقابر فى زمن النعجة دوللى، وتتغنى بعبقرية الحمار المرسيدس على شاشات الكمبيوتر والإنترنت، بذمتكم ده كلام ال

# ٢٢ - الجراد ونظرية العقاب الإلهي !!

عندما هاجمنا الجراد إنفتحت علينا حنفية التصريحات من المسئولين وكان أهمها وأولها تصريح شيخ الأزهر والمفتى في أهرام ٢٢ نوفمير بأن أكل الجراد حلال وأن مطاردته بغرض أكله ليس تكليفاً شرعياً ،وفي ظل حمى تحويل كل شيَّ في الدنيا إلى فتوى دينية قررت أن أسأل مجمع البحوث ماحكم أكل طاجن العكاوى بالجراد ؟،وهل حلال تناول حلة الملوخية بأرجل الجراد أم أنها مكروهة أم هي من الكبائر ١٤، ولم يمهلني الشيوخ الفرصة لإلتقاط الأنفاس فعاجلوني بفتوى أنقح وهي أن الجراد غضب إلهى وعقاب رباني!، ففي نفس الجريدة يوم ٢٥ نوفمبر خرج علينا الشيخ أحمد عمر هاشم قائلاً أن أسراب الجراد هي غضب من الله تعالى سببه مايقع في بلادنا من ظلم وإجرام وإرتكاب الذنوب، وأشار إلى أن الناس قست قلوبهم ولن يرفع عنهم هذا البلاء إلا التوبة، أما المدهش فهو إنضمام الصحفى الكبير أحمد بهجت إلى هذا التفسير قائلاً أن الجراد صورة من صور العقاب وآية من آيات الإبتلاء والغضب الإلهي على عصيان البشر ! بيعني يإختصار إحنا بقالنا خمسين سنة كويسين والسنة دي دخلنا حزب العصاه المحرمين،ومشكلة التفسير العقابي للكوارث والتي سارع البعض

لتطبيقها على الإيدز وعلى ١١ سبتمبر وإنهيار البرج على الأمريكان برغم أن من بينهم مسلمين ،وطبقوها أيضاً على زلزال المقطم لأن فيه عزبة الزبالين الذين يربون الخنازير السالخ، وهذه نظرية لاتصمد للمناقشة ولايستسيغها العقل والأهم أنها لاتتفق مع العدل الإلهي ،فهل من العدل أن يكون هذا العقاب للصالح والطالح؟ ، ألايتنافي هذا مع قول الله تعالى بأنه لاتزر وازرة وزر أخرى، وماهو ذنب الفلاح المسكين الذي يصلى ويصوم ولايفعل الموبقات وينتظر حصاد أرضه لكي يطعم أولاده ١٤، هل تتحصر المعاصي في بلادنا الغلبانة ضقط ولماذا لاتحدث هذه الكوارث لإسرائيل مشلأ ولماذا تحدث هذه الكوارث للفقراء فقط والذين يتحملون فاتورتها السرطانية الرهيبة ؟، والمصيبة أن تقبلنا لمثل هذا التفسير سينمى شعور الشماته والتشفي في الضحايا لأنهم عصاة ويستاهلوا ١، ومسايرتنا للتفسير العقابي للكوارث هو في حد ذاته كارثة وسيؤدى بنا إلى نتائج يرفضها ديننا الحنيف، وسأطرح سؤالاً على عمر هاشم وأحمد بهجت وأنتظر الرد، إذا كانت كل كارثة هي عقاب للعصاة والفساق والماجنين فكيف سيفسر كلاهما حريق خيام الحجاج منذ عدة سنوات ؟، وكيف سيفسران موت الحجاج عند إنهيار جسر المشاة في المدينة ؟ هل هذا عقاب إلهي أيضاً للحجاج الذين هم في أقصى حالاتهم الروحية والإيمانية ١٤، أعتقد أننا لابد من أن ندين إهمالنا وتراخينا وجهلنا قبل أن نعلق كل شئ على شماعة العقاب والغضب الإلهي،

### ٢٣ - الفتاوى الطبية للشيخ الشعراوى:

أطفال الأنابيب (أنزحة) والتشوه الخلقى دليل على قدرة الله، زى العجل بخمس أرجل، سبحان الخالق.

فى كل يوم تطالعنا الصحف بأخبار عن الدجالين والمشعوذين ومحترفى العلاج بالوهم نشعر بأن مجتمعنا فى خطر، وأنه فى حاجة لكى يفيق من إدمانه للخرافه والشعوذة وأن يدرك ولو قليلاً ان هناك حقيقة هامة فى الحياة إسمها العلم، وان علينا ان نؤمن ولو بالقليل منه.

على أية حال فان خطورة الشيخ الدجال شمهورش وغيره لا تصيب إلا الأفراد المترددين عليهم هم وأسرهم ومعارفهم ، لكن الخطورة الأكبر حينما تلبس أوهام الإفتاء الطبى إحدى الشخصيات المؤثرة في المجتمع خاصة إذا صدرت هذه الفتاوي من شيوخ لهم تأثير واسع على الجمهور، سواء من خلال منابر الجوامع أو من خلال وسائل الاعلام التي تفتح لهم على البحرى، نفاقاً تارة وخوفاً تارة أخرى، إقتناعاً في بعض الأحيان وهرباً من وجع الدماغ في أحيان أخرى.

ومن قادة هذا التيار الذي جذبته نداهة الطب إثنان من المع الشيوخ وأكثرهم فصاحة وبلاغة، الأول عمر عبد الكافي والثاني محمد متولى الشعراوي والغريب أن هذه الفتاوي قد تزامنت وصدرت في أوقات متقاربة وطرحت على الناس من خلال حوارات مع شخص واحد، فقد حاور الصحفي محمود فوزى الشيخين عمر عبد الكافي ومحمد متولى الشعراوي في ثلاثة كتب متتالية أغرقت الأسواق بسرعة رهيبة، الكتاب الأول حاور فيه عمر عبد الكافي وعنوانه «العلاج بالقرآن»، أما الثاني والثالث فقد حاور فيهما محمود فوزى الشيخ الشعراوي وعنوانهما (الشيخ الشعراوي وفتاوي العصر) و (الحكمة الإلهية للمرض والشفاء).

بالنسبة للشيخ عمر عبد الكافى فقد حللنا آراءه من قبل، أما عن الشيخ الشعراوى وحواره فريما قد سمعنا آراءه هذه من قبل سواء فى دروسه التليفزيونية أو فى حواراته خاصة مع طارق حبيب ولكن لا بأس من عرضها هنا فى هذا السياق حتى ننظر لهذه الظاهرة ، ظاهرة الإفتاء الطبى ككل.

طبعا سمعنا عن حكاية زرع الأعضاء واعتراض شيخنا الشعراوى عليها وهذه هى الخطورة كما ذكرنا من قبل لأنه لو تعلق الأمر بمجرد أقوال فى تليفزيون أو فى كتاب لهان ذلك ولكن الأمر تطور إلى فزع فى مجلس الشعب من مجرد مناقشة قانون يبيح نقل

الأعضاء إلى آلاف يسافرون إلى الخارج ويدفعون مئات الملايين هرباً من جحيم مطاردات مجحفة، ومركز زراعة كلي عالى يئن تحت وطأة الفتوى ، ومركز زراعة قرنية واعد يغلق أبوابه نتيجة هجمة غوغائية، ومعهد عالى للكبيد هو مجرد لافتية بالنسبة لعمليات الزرع، ورسائل دكتواره تقدم ولكنها توضع على الرف ...الخ ، هذا التعطيل بل والإجهاض لقانون زرع الأعضاء يأتي من تساؤله لماذا تبعدون الإنسان عن لقاء ربه ؟ )ص٢٩ كتاب الحكمة الإلهية)، باختصار تباً لكل طب ولعنة على كل دواء لأن كل هذا سيبعد الإنسان عن لقاء الرب كما يقول الشيخ الجليل ،ولو طبقنا هذه النظرية الشعراوية على البشر كان لابد أن يموت كل إنسان عند ولادته أي أن السر الإلهي لابد أن يصعد مع انقطاع الحبل السرى .. فعلا إحنا بنتكلم جد إذا كانت السرعة هي أهم العوامل المؤثرة في لقاء الإنسان بريه!١٠.

أما عن عمليات التجميل مثل إزالة أصبع زائدة فى اليد فيهاجمها الشيخ الشعراوى هجوماً شديدا بحجة ان الإنسان لما يرى واحداً بستة صوابع يقول يا سلام شوف الخالق سبحان الخالق. بدليل أننا حين نجد شواذاً فى الحيوانات كأن نجد عجلاً بخمس أرجل بنحافظ عليه ونضعه فى متحف وكذلك إذا وجدنا سمكة غريبة نضعها فى متحف العلوم المائية الشاهدة (ص٩٠٠. الحكمة الإلهية)..

والسؤال هل لابد لكى نقول سبحان الله أن يتعذب هذا البنى آدم نفسياً بهذا الشكل البشع، فنحن من الممكن أن نقولها حين نرى زهرة جميلة، طاووساً بديعاً،طفلاً يحسب كالكمبيوتر أو بطلا للجمباز يتحرك برشاقة، لماذا لا يصح أن نقول سبحان الله مع مثل هذه الحالات المبهجة ونقولها فقط حين نرى إنساناً مشوهاً!!

حتى العقم أو عدم الإنجاب لم يسلم من تدخلات الشيخ الشعراوى فهو يتساءل «ما هى موضة أطفال الأنابيب التى انتشرت هذه الأيام؟ ايه الأنزحة دى».. ويؤكد «إننى فى دهشة من حكاية الدرية وحكاية العزوة التى ينادون بها.. ألا نرى ان الأولاد شقاء لآبائهم» (ص٧٠ .. فتاوى العصر)».

أيصح يا شيخنا الجليل أن تسمى أطفال الأنابيب «أنزحة»، تسمى محاولة الأنثى ان تكون أماً والرجل ان يكون أباً «انزحة» [[1] سبحان الله.

إسمحوا لى هذه قسوة.. وندعو الله ألا يعرض أولادك أو أحفادك إلى مواجهة هذه اللحظة التى يدخلون فيها على الطبيب مطرقى الرءوس والدموع تنهمر من عيونهم يطلبون مجرد أمل. مجرد كلمة بابا أو ماما.. يا شيخنا الجليل توجد حالات لا ينفع معها إلا أطفال الأنابيب ولا تجدى معها إلا مثل هذه المحاولات التى تسخر منها... ومهما كان ضعف نسبة نجاحها فلابد أن نحاول.. وهذه الحالات مثل إنسداد قناتى فالوب أو الضعف الشديد فى

عدد أو حركة الحيوانات المنوية ..الخ.. ماذا نفعل مع مثل هذه الحالات ، أنقف صامتين أم نهز أكتافنا ونصرخ في وجوهم ونعمل لك ايه ياسى انزوح يا بجح.. عايز تبقى أب.. عايزه تبقى أم.. أما شئ عجيب ال...

وللآسف ستظل مثل هذه الفتاوى فرامل تكبح أى تقدم لعجلة الحضارة.. وسنظل نحن على يقين من أننا لكى نحلم بالمستقبل لابد أن نغلق العيون وننسى أننا لكى نحلم بحق وحقيقى لابد أن نمتلك عقلاً.. في البداية نمتلك عقلاً وبعدها يحلها حلال.



## ۲۶ - التقدم العلمى هو قراءة الطبيعة قبل قراءة النص

هل تعرفون لماذا تقدم الغرب وتأخرنا وماهو الفرق بين منهجنا ومنهجهم؟، الفرق ليس في نقطة حرف الفين ، ولكن الفرق يكمن في انهم أبناء الغرب إذا تعلق الأمر بالعلم قرأوا الطبيعة قبل النصوص الدينية، بينما نحن أبناء العروبة نقرأ النصوص قبل الطبيعة؟، هم يصدقون عيونهم وتجاربهم المعملية، ونحن نصدق فلان عن فلان حتى ولو تعارض كلام هذا الفلان مع ما نراه ومع ما يراه المعمل، وعندما كنت أفكر في هذا الموضوع كنت أتصفح عدد مجلة النيوزويك الذي يحتل غلافه موضوع الجينوم البشري حتى أيقظني من حلمي الجميل صديق قرر ان يهديني كتاب قصة الخلق الذي وافق عليه الأزهر والذي نشرت جريدة الأهالي صورة الموافقة الأزهرية عليه، الناس هناك يرسمون خريطة الإنسان لكي بعرفوا كنهه وبصمته الجينيه ، وهنا في مصرنا المحروسة ما زلنا نناقش دوران الأرض ونتشكك في الجاذبية ١، المجلات هناك تتساءل عن إمكانية إعادة هندسة الإنسان والقضاء على شيخوخته أما هنا فما زلنا نستفتي في هل لبس الباروكة وسماع الموسيقي حلال؟ وكيف ندخل الحمام وما هي الزاوية المضبوطة لكي لا نستقبل القبلة ونحن بالداخل؟، وهل صوت المرأة عوره وهل الفسيل الكلوي جريمة وهل حالق اللحيه كافر وهل نجيب محفوظ مرتد؟، وقلت أن العيب ليس في عيد ورداني مؤلف كتاب قصة الخلق ولكن العبب في المنهج الذي يحكم تفكير هذا المؤلف وتفكير تيار عظيم وكاسح في مجتمعنا المصرى والعربي ،وهو منهج قراءة النص قبل قراءة الطبيعة، والاحتكام إلى الفتاوي قبل الواقع، وطلب المشورة من شواهد القبور لا من شهود العلم والنور، وقد وقع الأوربيون في هذا الفخ من قبلنا ولم يخرجوا من ظلام العصور الوسطى إلا بالتمرد على مثل هذه المضاهيم ويكفى أنهم منعوا التخدير مدة طويلة اعتمادا على نص مقدس وهو «بالوجع تلدين أولادك» وحوكم جاليليو أيضا بناء على نصوص مقدسة تتمارض مع ما وصل إليه، ولكنهم تخطوا كل هذا وعبروه بمجرد أن قرءوا الطبيعة ولاحظوها لكي يشكلوها فيما بعد ويجعلوها في خدمة الإنسان، وفي هذه المشكلة بالذات خضع عيد ورداني لما خضع له الشيخ السعودي بن باز من قبل وهو إستنباط الحقيقة العلمية من النص الديني وهو ما يمثل خطرًا مزدوجًا على الدين والعلم على السواء، فالقرآن ليس كتابا في الفلك والطب وليس مطلوبا منه ذلك، ولكنه كتاب ديني له منا كل الإجلال والتقديس ككتاب ديني ولا نطلب منه أن يكون مرجعاً علميًا وإلا نكون قد ظلمناه.

عندما حول «حينر» مكتشف التطعيم ضد الجدري دفة تفكيره أنقذ عقله من أسر التكرار وأنقذ معه الملابين من مرض الجدري القاتل ،كان من قبله يسألون لماذا يصاب الناس بالجدري ؟،وكانوا لايصلون لحل أو جواب، فالرد دائماً إما الصمت أو الفشل، ولكن جينر جاء بسؤال جديد وهو لماذا لاتصاب حالبات الأبقار بالجدري؟ ، ومن هنا توصل إلى الجواب الشافي وهو إن إصابة هذه النساء الحالبات من الأبقار تمنع مرضهن بالجدري ولذلك حول إنتباهه إلى الإستفادة من الأبقار في تصنيع اللقاح أو التطعيم، ولن نتكلم في تفاصيل هذه العمليه التي لاتهم إلا المختصين ولكن مايهمنا نحن كمجتمع هو طريقة تفكير هذا العالم الفذ وأمثاله، فالمفتاح السحري هو السؤال الجديد أو السؤال بطريقة جديده لكي تحصل على إجابة جديده ، لأنك عندما تطرق نفس الأبواب القديمه لن تجد أمامك إلا نفس الحجرات القديمه بعشش فيها العنكبوت ، وعندما تصرخ بصوتك القديم المبحوح من كثرة الرغى والتكرار سيأتيك الصدى بنفس الإيقاع البطئ المعروف سلفاً ،إطرق أبواباً جديده وأصرخ بحنجرة زال عنها الصدأ ولاتخف من السؤال الجديد فهو حتماً الذي سيقودك إلى الإجابة الجديده.

مجتمعنا لايسأل لأنه يمتلك كل الإجابات - من وجهة نظره طبعاً -، مجتمعنا لايشك لأن كل الأشياء عنده محسومه، القلق أغتيل لصالح الإستقرار، ولو كان حظ جينر التعس قد قاده إلى مراكز بحثنا وعرضت عليه نفس المشكله أعتقد أنه كان سيطلب كتب الأقدمين ويظل يبحث فيها عن نص يشرح له المستغلق، وسيحفظ الهوامش والمتن ويظل يكرر ويكرر كى تهبط الإجابه، ولايهم وقتها عدد الذين ماتوا من المرض بل المهم كم إسماً لعالم قديم قد تم حفظه وكم نصاً من الكتب الصفراء قد تم تلقينه، المهم العيشه وليست الحياه وهناك فرق بين هذه وتلك.

## ٢٥ - دكاتره بالجبة والقفطان ١١

ماذا لوخلع الطبيب البالطو الأبيض وإرتدى بدلاً منه الجبة والقفطان ١٤، وماذا لو أجرى العالم الباحث تجاربه في المسجد تاركاً معمله وأجهزته ورسائله العلمية ١٤، وماذا لو ترك الأكاديميون الميكروسكوب وأجهزة الليزر وكاميرا الفمتوثانية ليبحثوا بالمسبحة والإسطرلاب والساعة الرملية ١٤، وكيف يكون الحال لو أعطينا المحاضرات في موالد الطرق الصوفية وعقدنا المؤتمرات العلمية تحت إشراف كودية الزار ووزعنا فيها الأحجبة والبخور بدلاً من ملخصات الأبحاث والمجلات العلمية؟، وأخيراً ماذا لوطرقنا نحن باب الشيوخ ذوى العمه والكاكوله لنسألهم عن الوراثة والإندماج النووى ونظرية النسبية؟!.

ألف علامة إستفهام قفزت إلى ذهنى بعد هذه التجرية الغريبة التى مررت بها ،فقد دعيت لأتحدث فى إحدى حلقات برنامج تبثه قناة فضائية عربية والتى كانت تناقش قضية الأم الحاضنة أو مانطلق عليه نحن تأجير الأرحام، وكان من ضمن الضيوف كوكبة من العلماء والأطباء ولم أتخيل للحظة أن يتم إجهاض الحقائق

العلمية الواضحة والتي لايمسها أي شك لصالح أفكار سائدة تلبس ثوب الدين تارة، وتارة أخرى تلبس ثوب الأخلاق والسياسة، ودائماً تغلف نفسها بما نطلق عليه عقلية القطيع، ومن المكن أن نختلف حول قضية الأم البديلة أو غيرها من القضايا العلمية ولكن من غير المسموح على الإطلاق أن نخون الحقائق العلمية لمحرد تأييد فكرة سائدة أو إرضاء شيخ هنا أو مؤسسة دينية هناك، والذي حدث في هذه الحلقة وأذهلني أن أستاذة الوراثة الكبيرة بقصر العيني تقف لتقول وبأعلى صوتها أنه توجد إضافات في التركيب الجيني للنطفة أو مانطلق عليه الزيجوت بعد تثبيتها في الرحم، وأيدها في ذلك أستاذان للنساء والولادة واللذان أكدا على حدوث التغييرات في التركيب الجيني لهذا الزيجوت وهو ناتج التقاء الحيوان المنوى بالبويضة ،ولم ينقذ الموقف إلا وجود العالم الكبير د، أحمد مستجير وهو واحد من كبار علماء الوراثة في الشرق الأوسط بل في العالم حين قال بحسم وبصوت يشتعل غضباً «عيب أن يقال مثل هذا الكلام منكم يادكاتره، دى فضيحه لو حد سمع منكم الكلام ده» ،وأكد على أنه لايمكن أن يحدث أي تغيير في التركيب الجيني لهذا الزيجوت في رحم الأم الحاضنة أو البديلة لأن التركيب الجيني وقتها يكون قد إستقر وعليه لايمكن حدوث أي خلط للأنساب، وهذا الخلط هو مابني عليه مجمع البحوث الإسلامية رفضه لمسألة الأم الحاضنة.

ولولا صرخة الدكتور مستجير الذي تربي على شئ منقرض في حياتنا إسمه المنهج العلمي في التفكير، لولاه لكنت قد شككت في نفسى وفي كل ماتعلمته وللأسف تعلمته من هذه الأستاذه نفسها والتي لوكنت في إمتحان البكالوريوس قد قلت كلامها في البرنامج لكان السقوط هو نصيبي أو على الأقل الطرد من اللجنة، والمشكلة أن القضية ليست محصورة في ثلاثة أسماء ولكنها بدأت تنتشر كالسرطان في جسد الحقل العلمي والبحثي كله، ومازلت أذكر عندما كنت طالباً وطرحت في إحدى المحاضرات مسألة حديث الذبابة والتي لابد أن تغمس في الإناء لأن بأحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء، وكان الشيخ الشعراوي وقتها يدافع عن هذا الحديث بإستماته، حينها وقف الأستاذ المحاضر الطبيب العلامة الجهبذ العائد من السعودية ليقول لنا بكل ثقة سيثبت العلم فيما بعد صحة هذا الحديث حتى ولو كنا نظن أنه يتنافى مع العلم، وبالطبع كفرت بكل العلم الذي يقدمه مثل هذا النوع من الأساتذه الذين يخونون منهجهم العلمى لقاء بعض الريالات ونفاقاً للفقه البدوى العتيق وأبضًا رضوخًا للسائد برغم أن مهمته هو وأمثاله من العلماء ليس أن يرضخوا للسائد بل أن يغيروه ويبدلوه ويثوروا عليه حتى ولو صدموا المجتمع وهزوا ثوابته المزيفة.

وماقاله الأساتذه في برنامج فضائي قال مثله الدكتور إبراهيم بدران أمام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قبل صدور قرار تحريم تأجير الأرحام، والدكتور إبراهيم بدران جراح كبير وكان رئيساً لجامعة القاهرة ووزيراً للصحة ،وعندما سأله شيوخ الأزهر عن إمكانية تغير التركيب الوراثى للنطفة أو الزيجوت داخل رحم الأم البديلة رد بالإيجاب وقال «جايز جداً»، وبسرعة البرق ضحى بكل مادرسه على مذبح المجمع المقدس ليرضى العامة ويداعب غرائزهم، وبدون أن يهتز له جفن أفتى بمعلومة طبية هو أول من يعرف أنها مجرد تخريفة، وأن بديهيات علم الوراثة لتى يعرفها أى تلميذ في ثانوى تناقض مايقوله، ولكن وجوده وسط الشيوخ ورغبته في الحصول على نصر زائف على جثة العلم والحقيقة جعلاه يدخل دائرة الدجل العلمي وينطق بما لايقتنع به ويردد مالا يصدقه!.

وبناء على ماقاله د بدران صدر ماهو أبشع من قرار مجمع البحوث بالتحريم المبنى على إختلاط الأنساب، صدر بيان الردة الذى وقعه ٤٥من أعضاء جبهة علماء الأزهر والذى وصفوا فيه تأييد د.عبد المعطى بيومى لتأجير الأرحام بأنه «جمع معالم الردة، حيث أنه عاند فيها قول الله تعالى وإتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام»، وتناسى هؤلاء العلماء عن عمد أن تلك الآية من سورة النساء تتحدث عن صلة ذوى الأرحام أى الأقارب بدليل أن الآية التى تليها تتحدث عن اليتامى، وهى بذلك لاتتحدث عن الرحم من حيث هو عضو جسدى للحمل والولادة، وهم بذلك يخونون علمهم

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة ) أيضاً . كما فعل بعض الأطباء . حين يلوون عنق الآيات ليبرروا بها

رفضهم ويدعموا رأيهم بالباطل ويتاجرون بآيات الكتاب الكريم المقدس في سبيل أغراض دنيوية زائلة ١١.

وطابور الأطباء ممن يرتدون الجبة والقفطان طويل ولايقتصر على ماسبق ذكرهم، بل أن الموضة الحديثة هي ظهور طبيب درويش كل فترة يبيع الفتاوي العلمية التفصيل حسب مقاس الفتاوي الفقهية، والفتاوي الأخيرة عادة ماتكون بطلب من الحكومة التي تزايد وتتدروش هي الأخرى وتطلب الفتوى في كل شئ بداية من قوانين الإيجار حتى لعبة البوكيمون مروراً بقضايا العلم مثل نقل الأعضاء والختان وعمليات تحويل الجنس ٢٠٠٠لخ، وصار عندنا في المجتمع نوعان من العلماء، الأول عالم أكاديمي يتحدث بالأرقام والمعادلات والإحصائيات ، والثاني عالم شرعى يتحدث بكتب الفقه والطب النبوى والإعجاز العلمى ،والأول لايجيد إلا لغة علمية واحدة هي لغة الصح والخطأ، أما الثاني فهو يرهب ويخيف ويتوعد بلغة أخرى هي لغة الحلال والحرام في مجالات لم تتطرق إليها كتب الفقه من الأساس ،ويظل الإستقطاب على أشده بين الفريقين، ومعها تطل الحيرة من العيون والعقول والقلوب، أيهما نصدق ومع من سيتقدم هذا الوطن مع الباحث الأكاديمي أم مع الباحث الدرويش ١١٤

ومن ضمن هؤلاء الأطباء الدراوشة الذين تم تجنيد آرائهم في جيش فتاوى التخلف ،الطبيب الذي قاد معركة الختان وهو للأسف أستاذ نساء وولادة بالجامعة والذي بلغ به الحماس مداه حتى رفع قضية مازالت منظورة أمام القضاء لإباحة ختان الإناث تلك العملية الهمجية التي تنتمي إلى القرون الوسطى ومفاهيم المرأة الجارية وحزام العفة وعصر تجارة العبيد وقد حاول وزير الصحة السابق على عبد الفتاح إصدار قانون يمنع الختان ولكن هذا الأستاذ وقف ضده فتراجع د عبد الفتاح وقرر أن يبتعد عن وجع الدماغ وحاول أن يميع الموضوع ويقف موقفاً وسطاً ويبيح الختان في المستشفيات فقط، ولكن حتى هذا الموقف الوسطى المائع لم يرض الأستاذ الذي أعلن الحرب المقدسة ضد من يرفضون الختان، وهو يعلم مدى الخطر ودرجة البشاعة التي تحيط بهذه العملية، هو أولاً يعرف كطبيب نساء وولادة أن البظر وهو العضو الذي يستأصل في عملية الختان هو عضو اللذة في العملية الجنسية، وحرمانها منه يعني حرمانها من حقها في الإشباع الجنسي، والكلام الذي يقال عن التهيج الذي يحدث عمال على بطال حتى من الملابس في ذلك البظر كلام من قبيل التخريف والفكاهة وليس له أصل علمي على الإطلاق ،فالختان يحرم المرأة من الإشباع وليس الرغبة ،لأن الرغبة مركزها المخ وليس البظر، يعرف الأستاذ الجامعي كل هذه المعلومات بل ويدرسها للطلبة ولكن عندما تأخذه نشوة الإفتاء

والدروشة يفرغ محتويات المخ ويقوره كالكوسة بمبشرة الشيوخ ،وينكر كل هذا ويؤيد الختان وينسى النزيف والعدوى والإلتهابات والإلتصاقات وإنسداد قنوات فالوب والألم أثناء اللقاء الجنسى والبرود ٠٠٠ إلى آخر كل هذه الكوارث والمآسى التى يحدثها الختان.

وعندما تشجع د.إسماعيل سلام وأصدر قرار منع الختان نتيجة ضغوط وردود الفعل ضد ماشاهده العالم من بشاعة في فيلم السي. إن. إن الذي صور فتاة في عملية الجزارة البشرية التي تسمى بالختان ،وكان قرار الوزير ينص على «منع الأطباء والمستشفيات من إجراء عمليات الختان لأنها ليست علاجًا، وإذا حدث وتجاوز الأطباء ذلك فإنه يكون معرضاً للمساءلة القانونية»، والمدهش أن الوحيد الذي تحرك ورفع قضية ضد هذا القانون كان هو الأستاذ الجامعي الأكاديمي وكأن بينه وبين منع الختان تار بايت وقد ظن بعض الخبثاء أن هذه مسألة شخصية وأنه يكسب من هذه العملية في عيادته، ولكن الحقيقة أنها ظاهرة الطبيب الدرويش التي لاترضي إلا ببيع العلم في سوق النخاسة، والكارثة أن حرب هذا الأستاذ المقدسة أقنعت شيخ الأزهر السابق جاد الحق الذى إتكا عليها وجعلها ذريعة لإصدار فتواه الشهيرة بأن «الختان واجب على الرجال والنساء وإنه لو إجتمع أهل بلدة على ترك الختان حاربهم الإمام كما لوتركوا الآذان»االبوهكذا ينسى دراوشة الطب

واجبهم الطبى الإنسانى بالأساس ويغرقون فى مستنقع التخلف والرجعية مساندين لأكلة لحوم البشر الذين يذ بحون المرأة من أجل حتة جلدة ويجهزون على أحاسيسها بساطور الفتاوى البدوية رافعين راية النصر الدموية وهم فى الحقيقة مرضى بالكبت الجنسى المزمن الذى يضرغونه فى المرأة الغلبانة بإسم الأخلاق وتحت راية العفة والفضيلة.

ولم تكن قضية نقل الأعضاء أفضل حظاً من قضية الختان، فقد تصدى لها أحد هؤلاء الأطباء وهو د.صفوت لطفي أستاذ التخدير بطب قصر العيني ،ولكن الوضع كان مختلفاً هذه المرة فالحقيقة أنه لم يؤيد أن يعمل الطبيب جزاراً كما فعل مؤيد الختان، بل كانت لديه نظرية أخرى أكثر إحترامًا وهو أن يعمل الطبيب حانوتياً أو تربياً أو على الأقل ندابة ١٤، فهو لم يناضل من أجل الحياة بل ناضل وأعلن حربه المقدسة من أجل الموت ،لم يدافع عن حق البشر في الحياة بل إحتشد للدفاع عن حق الجشث في الراحة داخل ثلاجات المشـرحـة ١١، وظل يكافح ويرهب الحكومـة ومجلس الشعب حتى نجح في تعطيل قانون نقل الأعضاء وحفظه داخل علب فورمالين البرلمان لمدة ربع قبرن ،وكلما أطل القانون برأسه هوى عليه د .صفوت بسيفه البتار وكأنه مسرور السياف في ألف ليلة وليلة ليغتاله في وضح النهار وأمام أعين الصامتين وأحيانا المتواطئين اولم يستمع المجلس ولا الحكومة للدكاترة محمد غنيم وحسب الله وخيرى السمرة ويس عبد الغفار وحمدى السيد النين بح صوتهم فى المطالبة بإصدار تشريع يبيح نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا لأنه هو الحل الناجح لعشرات الآلاف ممن يموتون يوميًا من فشل الكلى والكبد ويصيبهم العمى من عتامة القرنية ولكن كل هذا لم يحرك ساكناً لهذا الأستاذ الذى أصر على أن مهنة الحانوتي أكثر رومانسية ونفعاً من مهنة الطبيب!

والبديهية العلمية التي خانها هذا الأستاذ هي موت جذع المخ التي أجمعت عليها كل المراجع العلمية والتي أكدت على أنه لاحياة بعد هذا الموت الإكلينيكي ،وإقتنع العالم كله بمافيه السعودية والمفروض أنها أكثر تزمتًا من مجتمعنا في أمور الدين وحتى شيخ الأزهر إقتنع وكتب أنه يوصى بأعضائه بعد وفاته، ولكن د صفوت لم يقتنع وكنا من المكن أن نتغاضي عن هذا الرفض وعدم الإقتناع لو كان محصورًا في دائرة الرأى الشخصي ولكن المسيبة أنه تحول إلى كفاح ونضال وشغب وإرهاب فكرى أودى بحياة الآلاف من المرضى الذين ينتظرون تعطف سيادته هو وأنصاره من بعض الشيوخ جامدي الفكر ومتصلبي الرأي ،والمدهش أن هذا الدكتور نفسه أشرف على رسالة تقول بعكس ماأشاعه وبلبل به أفكار الناس ومنحها درجة إمتياز مما يعنى الموافقة عليها في أبشع صور النفاق العلمي التي سمعت عنها في حياتي.

وتظل ظاهرة الطبيب الدرويش الذي يسكن في رأسه جبة وقفطان مهترئين منذ أكثر من ألف سنة، هذا الطبيب تاجر الشنطة المستعد لتبديل ارائه العلمية في لحظة وبمجرد إشارة، الطبيب الحاوي صاحب الجلا جلا الذي يخرج الأرنب من القبعة والعلم من مستنقع الخرافة، الطبيب البوق الذي يردد الرأى الشائع لفقهاء الظلام ليستعملوه بعد ذلك ككارت إرهاب وردع وتخويف، الطبيب البقال الذي كل همه إرضاء الزبون على حساب الحقيقة العلمية، إنها ظاهرة تتخر كالسوس في نخاع المجتمع الذي ظل ينتظر علماءه لإنقاذه فإذا بهم منشغلون في حلقة الذكر يتمايلون على دقات دفوف الزار ويقرطسون أبحاثهم العلمية ويصنعون منها أعمالاً سفلية وأحجبة وتمائم!!!!!

## ٢٦ - إنتحارمريض الإكتئاب ليسكفرا

تعب غير نافع وإجتهاد لايؤدى إلى غناء إجتهاد

تذكرت هذا البيت الشعرى لأبى العلاء المعرى وهو يصف لحظات يأسه الشديد ووجدته يلخص فى هذه الكلمات القليلة تعريف الإكتئاب ،فالبيت هو الترجمة الفصحى للعبارة العامية الشهيرة التى يقولها كل المكتئبين «خلاص ماعادتش تفرق»، هذه الماعادتش تفرق هى مفتاح الإكتئاب وهى تبدأ من أول حلاقة الدقن وهندام الملبس الذى ماعادش يفرق، إلى الحياة نفسها فى مراحل الإكتئاب المتأخرة والتى من المكن أن يضع نهايتها المكتئب بنفسه عندما ينتحر لأنها ماعادتش تفرق، مروراً برشاقة الجسم والحرص على العمل والإقبال على متع الحياة ١٠٠٠ كل هذا الشريط يمر أمامه بلاأدنى إهتمام أو حتى فضول، فالإهتمام قد تم إغتياله والفضول أودع أمانة فى ثلاجة المشرحة!!

تداعت إلى ذهنى كل هذه الصور بعد وفاة سعاد حسنى حين إحتدم النقاش مع صديقى الذى صرخ فى وجهى "كل الهيصه دى علشان سعاد حسنى ،كل ده علشان واحده ماتت كافرة" ا ،أصابنى

الفزع وتساءلت هل حقاً ماتت السندريللا كافرة ؟،وهل حقاً يعد إنتحار المكتئب من قبيل الكفر؟، وتوصلت حينها إلى سر رفض الكثيرين من أصدقائها وأقاربها الإعتراف بإنتحارها، وعرفت أن كل هذا الرفض الشديد إنما يرجع لسبب واحد وهو دفع تهمة الكفر عن سعاد حسني، كما حدث من قبل بالنسبة لأبيها الروحي صلاح جاهين حين إتفق الجميع على أن يبقى إنتحاره سرًا دفينًا لايذيعه أحد حتى جاء نجيب محفوظ في مذكراته وأخرج السر من مقبرة الصمت، وقررت أن أرد على صديقي وأمثاله وهم كثيرون بتقديم بورتريه عن الإكتئاب هذا الدراكيولا الذي ينشب أظافره ويفرز أنيابه في روح الضحية حتى يجعلها كالخرقة المبللة، ويطيح بعصاه العمياء في وجدانه فيجعله كشظايا الزجاج التي كلما حاولت الإلتئام يدوس بلدوزر الإكتئاب عليها أكثر وأكثر فيحول المكتئب إلى فتافيت إنسان وبودرة بني آدم وروبابيكية بشراا، قررت أن أعود إلى محاضرات ودروس أساتذتي عكاشه والرخاوي وشعلان وعبد الستار إبراهيم وغيرهم من عمالقة الطب النفسي وعلم النفس، وهم للأسف لم يناقشوا قصية هل إنتحار المكتئب كفر أم لا؟ ولكنهم علمونا أن نسأل العلم ونتسامح مع المريض النفسى، ونحاول فهمه قبل علاجه والطبطبة على روحه قبل بليعة الأدوية، فكبسولة التعاطف أهم أحياناً من كبسولة الدواء، وحقنة التواصل أخطر تأثيراً من حقنة المهدئ، وجلسات الود تفوق في تأثيرها جلسات الصدمات الكهربائية، ولكن دائماً يظل رأى العلم نستطيع ببساطة تعريف الإنسان بأنه الحيوان الوحيد الذى يصيبه الإكتئاب وبالتالى فهو الحيوان الوحيد القابل للإنتحار، وهو المعنى الذى عبر عنه صلاح جاهين في رباعيته الشهيرة التي تقول:

الدنيا أوده كبيره للإنتظار

فيها إبن آدم زيه زى الحمار الهم واحد • • والملل مشترك ومفيش حمار بيحاول الإنتحار

عجبياا

ومصر بها حسب إحصائية د أحمد عكاشة أكثر من ٢ مليون مريض بالإكتئاب وهو عدد خطير ومفزع ولكنه لايصيب الحكومة بالفزع لأنها تحكم ٦٥ مليون مكتئب أصلاً قابلين في أي لحظة للإنضمام لطابور المرضى تحت الظروف الخانقة والضغوط الشديدة والقهر الذي أصبح كالظل وتعدى منطقة الصديق الحميم ليصبح التوأم اللصيق أ، ولأن الحكومة كل يوم في عيد تطبيقاً لنظرية الفنانة شادية فقد قلصت المستشفيات النفسية وقررت أن تصبح حدود مصر محمية طبيعية للمكتئبين يسرحون في شوارعها تحت عين وسمع الدولة كجزء من الحفاظ على الآثار وعدم التعدى على البيئة، وإنظر حولك تستطيع أن تتعرف ببساطة على جارك أو صديقك المريض بالإكتئاب، أو حتى أنت عزيزي القارئ إذا عرفت ماهي أعراض هذا المرض الذي هو بالطبع مختلف عن تعكر المزاج ماهي أو الإكتئاب الخفيف الوقتي الذي لاينجو منه أحد منا نتيجة

ضغوط عمل أو فقد حبيب أو صديق ١٠٠٠لخ، ولكن ماذا يميز هذا الإكتئاب المرضى عن هذا التعكر المزاجى؟، إنها أربعة خصائص رئيسية هى أنه أكثر حدة ،ويستمر لفترات طويلة، ويعوق الفرد بشكل خطير عن أداء واجباته المعتاده ،وأخيراً أسبابه قد لاتكون واضحة جلية نستطيع الإمساك بها والإشارة إليها بأصبع الإتهام.

ومن الممكن أن تكون بذرة الإكتئاب مرتبطة بحادث مأساوى معين وهنا نطلق عليه الإكتئاب التفاعلى، أما إذا إستمر بعد زوال السبب مدة طويلة بحد أدنى أسبوعين وأصبح يتردد كالضيف الثقيل كل فترة بلاسبب واضح ومفهوم فهنا نسميه الإكتئاب الثقيل كل فترة بلاسبب واضح ومفهوم فهنا نسميه الإكتئاب العصابى، وأنا أفضل تسمية د الرخاوى الإكتئاب اللزج أو الرخم الذى يزحف كالسحلية على السلوك والوجدان ببطء فى منحنى متصاعد وفيه يبدو الشخص إعتمادياً سلبياً كثير الشكوى ناعياً حظه ومتفنناً فى إكتشاف أخطائه والإعلان عن جوانب ضعفه، وأحياناً يكون هذا الإكتئاب موسمياً يهاجمه فى فصل معين، وسنحاول أن نعرض لأعراض الإكتئاب ببعض التفصيل لأنه مجموعة أعراض وليس عرضاً واحداً دقيقاً واضحاً يسهل مجموعة أعراض وليس عرضاً واحداً دقيقاً واضحاً يسهل تشخيصه، وسنحاول للتسهيل أن نلخصها على هيئة جمل اقتبسناها من على لسان المكتئب ومن خلال سلوكياته:

ال DYSPHORIA أو الإحساس بعدم البهجة، يقول المكتئب
 «الدنيا ماعدش فيها حاجة تبسط والواحد بقى غبى وفاشل فى كل
 حاجه».

٢- الكسل والخمول: يجلس المكتئب طوال النهار والليل أمام التليفزيون وبالطبع هنا في مصر يساهم التليفزيون في زيادة إكتئابه فيكفى عليه ليالى التليفزيون (١، ونجد السيدة المكتئبة تقول «وحتى الطبيخ ماعدش ليا نفس أعمله»، والرجل يقول «حتى القعوه على القهوه ماعدش لها طعم».

٣- الشعور بثقل الأعباء : فيقول «الطالب الواجبات كتيره قوى» ويشكو الموظف من إضطهاد مديره الذى يحمله كافة ملفات الإدارة، وتصرخ ربة البيت في نوبة بكاء ونحيب "كل حاجة عليا حرام عليك إنت وعيالك».

٤- الأمراض النفسجسميه: يلف المريض كعب داير على الأطباء بلاعلاج ناجح وضعال ويعانى من عدة شكاوى جسديه هى فى الحقيقة إنعكاسات نفسية منها الصداع الدائم ،والطنين فى الأذن، والضيق فى التنفس ،وصعوبة فى الهضم، الدوار، ألم فى الأطراف، حكة فى الجلد ١٠٠٠لخ.

٥ -عدم الرضا عن العلاقات الإجتماعية والميل للإنعزال
 والإنسحاب من الحياة لدرجة أنه لايستطيع حتى الرد على
 الإهانات الموجهة إليه وبالتالى يفقد دعم الآخرين له.

7- تضخم وتورم مشاعر الذنب واللوم لديه والميل للتفكير السلبى والإنهزامى: وكما يلخص د.أحمد عكاشة هذه الأعراض من حصيلة شكاوى مرضاه فيقول" يصرخ المريض لماذا لايأتى الموت

وأستريح - أخاف من الموت بسبب هذه السيارات التى تمرق فى الشارع - لاأريد التوقيع على هذه الورقة فأكيد هناك عقوبة تتنظرنى - إبنى خرج أكيد عربية حتخبطه - أنا ملوث وعملت معاصى كتير قوى فى حياتى ماتتعبش نفسك يادكتور فى علاجى أولادى أحق بتمن العلاج ماتعرفش طريقة تخلصنى بها من حياتى - أنا عندى ستين سنة بس مش قادر أسامح نفسى على اللى عملته فى البنت اللى خطبتها من تلاتين سنه -مش عارف أنام بأنام ساعتين تلاته بالليل وبعدين أفضل صاحى لحد الصبح - مش قادر أقرب لمراتى خلاص زيى زيها فى السرير الالا

الإكتئاب أخطر من السرطان هكذا تقول الأعراض فالألم في الروح وليس في الجسد ،والتآكل ليس في الخلايا بل هو في قيمة وجدوى الحياة نفسها ،فالقليل من مرضى السرطان ينتحرون لكن من ١٠ إلى ١٥٪ من مرضى الإكتئاب ينتحرون بل أن ٧٠٪ من حالات الإنتحار الناجحة وراءها الإكتئاب، فهو السبب الرئيسي والمجرم الحقيقي في أكثر من ١٠٠ ألف حالة إنتحار سنوياً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، وإذا طبقنا قاعدة ليس على المريض حرج في حالة الإكتئاب من المؤكد ان الكثيرين سيحتجون ويعترضون لأنهم يتخيلون أن الإكتئاب قرار شخصى أو رفاهية عقلية إرادية وكذلك الإنتحار الناتج عنه، والحقيقة غير ذلك فكيمياء المخ عند المكتئب مشوشة وغير متوازنة وبإختصار ملخبطة، فكيمناء المخ عند المكتئب مشوشة وغير متوازنة وبإختصار ملخبطة فكيف نحاسب هذا المسكين على تلك اللخبطة اللاإرادية ،وكيف

نحاسب شخص جيناته الوراثية مطبوع عليها بصمة الإكتئاب، هل نحن نسبأل مبريض السكر ونحاسب لماذا جاء له هذا المرض؟، بالطبع لا فالشخص المريض بالإكتئاب كيميائه مختلة كما إختلت كيمياء البنكرياس في مرض السكر ،فبعض الأبحاث المبكرة أشارت إلى الإختلال مابين عنصري الصوديوم والبوتاسيوم داخل الخلايا العصبية، والآن أصبح مستقراً أن الموصلات العصبية في المخ والتي وظيفتها توصيل الرسائل القادمة والعائدة من الأعصاب المختلفة هي التي تؤثر في الحالة المزاجية وهو ماإعتمد عليه الباحثون فيما بعد في علاج الإكتئاب وهو إحداث التوازن في هذه الموصلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والنور إبينفرين، وهي المواد التي تقوم بدور البوسطجي الذي من الممكن أن يحمل إليك رسالة فرح وبهجة أو يسلمك بعلم الوصول جواب عكننة ويأس ،وإذا شبهنا المخ بجهاز الترانزيستور فهذه الموصلات هي المؤشر الذي يضبط الموجة فإذا حدث به خلل تشوش الصوت وتوقف البث وتداخلت المحطات ،وبالطبع لاتتحرك هذه الكيمياء في فراغ ولكنها لاتحدث إلا في شخصيات مهيأة مسبقًا موضوعة في ظروف تحفز وتثير هذا الخلل، إذن نخرج بنتيجة مؤداها أن المنتحر المكتئب ضحية وليس قاتلاً ،مجنيًا عليه وليس جانياً، تعيسًا وليس كافرًا.

والتعاسة تختلف عن الضيق ،فالتعاسة إحساس مزمن وخانق أما الضيق فهو وقتى ومن المكن التخلص منه ،وبعض الضيق وقليل من الإكتئاب مطلوب ومسموح به ويمكن تجاوزه وغفرانه أما

التعاسة فهي بأس مطبق بودي بكل ماهو جميل في حياتنا ويساوى بين الفرح والحزن والحياة والموت ،ومن أهم أسباب التعاسة إفتقاد الدعم النفسي والذي عانت منه سعاد حسني حينما عاشت في بلاد الضباب وحيدة تجتر ألامها وأحزانها وتكبر وتشيخ منفردة كزرع يذبل في أرض جرداء، ومفتاح مأساة سعاد حسنى من المكن تلخيصه في رسالتها المسجلة على الموبايل والتي تقول «أنا زوزو النوزو كوالنوزو من فضلك إترك رسالة وسأتصل بك فيما بعد»، فهى تصر على أن ترجع لمصر زوزو والجسد يخونها والكل ينتظرها والنتيجة تغلب الواقع والضغوط على مقاومتها ،فالدعم النفسى عندما تكبر وسط أهلك وأصدقائك يجعلك تعبر النفق المظلم بسلام، أما أن تخلق نموذجاً لن يتحقق فهذا هو المستحيل ، وساعتها الحل هو تدمير ذلك الجسد الذي غدر بك وتحطيمه وأعتقد أن هذا هو السبب في إنتحارها بتلك الطريقة المدمرة وعدم إختيارها للحل السهل عن طريق تناول المهدئات.

وحتى نفهم أسباب تلك التعاسة تعالوا معاً نفتح الشباك الموارب فى عقل أهل الإكتئاب المساكين لنعرف كيف يفكرون ويتفاعلون مع الواقع ،ويجعل منهم شخصيات هشة سلبية التعامل والتصرف، كمن يتعامل مع النار التى شبت فى بيته بتركها تلتهم أثاث البيت لينزوى فى حجرته ويجهش بالبكاء. وأول أساليب تفكير المكتئبين هو مانطلق عليه أسلوب التهويل والتهوين، فالمكتئب يبالغ فى إدراك الأشياء فيهول عيوبه ويهون من مزاياه، والمدهش أن المكتئب هو أشد البشر موضوعية وصدقاً ولكن التوازن النفسى للأسف يتطلب قدراً قليلاً من الزيف و«المماينة»، فالمكتئب يتعامل مع الحياة ويقتحم معركتها بلادروع أو بلا مايسميه علماء النفس ميكانيزمات الدفاع مثل الجملة الخالدة «هو أنا الغلطان الوحيد ماالكل بيغلط يعنى هى جت عليا» الد

ثانيًا: التعميم الذى هو أسلوب مرضى فى التفكير يجعلك مشلولاً بعد أى خبرة فاشلة فى الحياة، وهو يجعلك لاتثق بالنساء لأن واحدة رفضتك ولاتثق بعملك لأن مديرك أنذرك ولاتثق بنفسك لأن فلانا إنتقدك.

ثالثًا: الظاهرة التى يطلق عليها د.عبد الستار إبراهيم الكل أو لاشئ أو كما قال عادل إمام ياأبيض ياأسود وهذا يورث التصلب ومن ثم الإنكسار بسهولة، فالبحث عن الكمال بطريقة مرضية موسوسة تؤدى إلى الإحباط السريع .

رابعًا: عزل الأشياء عن سياقها كأن يعود الإنسان من عمله لايتذكر إلا من تجهم فى وجهه أو وجه له اللوم، ولايتذكر من تودد إليه أو وجه إليه التحية.

خامسًا: التفسير السلبى لما هو إيجابى، وتحويل كل النقاط المضيئة في حياته إلى ستائر سميكة سوداء تحجب الرؤية والحكم السليم، فيصبح الأطفال مصدر إزعاج، والفلوس مثارًا للقلق، والزوج الطيب راجل بارد و«برطه»، والشقة الواسعة تعب وهدة حيل في التنضيف ١٠٠٠لخ، فالمنظار أسود غطيس ونصف الكوب الفراغ هو مايجذب النظر.

سادسًا: القفز إلى الإستنتاجات فيقرأ المكتئب أفكار الآخرين ويترجمها خطأ والمصيبة أنه يتصرف على أساسها، فعندما يرد عليه الأنسر ماشين يشك في أن صديقه يكرهه ولايريده، وعندما يعزم عليه أحد بسيجارة غالية وفخمة فهو يريد إهانته وتذكيره بأنه فقير ١٠٠لخ،

سابعًا: التفكير بطريقة المنجم وقارئ البخت، فالمكتئب يتوقع السلب دائماً ويحول هذا المستقبل الأسود إلى يقين ويتصرف على أساسه حتى مع الطبيب نفسه، فيتوقع فشل العلاج ويستكمله وكأنه تحصيل حاصل.

ثامنًا: التأويل الشخصى للأمور كأن يدور حديث داخل غرفة المدير فى وجودك يتطور إلى مشاجرة فتفسر كل هذه المعركة على أنها بسبب وجودك النحس فى هذا التوقيت وأنك لو كنت غائباً ماكان حصل اللى حصل الا

والإكتئاب ليس وليد اليوم ،من المكن أن يكون قد إنتشر وزادت حدته ،ولكنه قديم منذ أن خلق الإنسان فقد تحدث عنه أمنحتب أبو الطب المصرى القديم، وأبقراط أبو الطب الإغريقى، وتحدث

أفلاطون فى جمهوريته عن حقوق المرضى النفسيين، وورد فى كتب العهد القديم قصة شاؤول الذى أصابته الأرواح الشريرة بحالة إكتئاب عقلى دفعه إلى أن يطلب من خادمه أن يقتله ،وعندما رفض الخادم الإنصياع لأمره أقدم هو على الإنتحار، ومن يقرأ مسرحية هاملت لشيكسبير يقرأ وصف والد أوفيليا لهاملت عندما صدته إبنته التى كان يهيم بها البطل الدنماركى ،يقول شيكسبير:

«فلما صدته عن نفسها ، أصابه الأسى ،ثم إمتنع عن الأكل ، ثم حرم النوم، ثم أصيب بالضعف ، ثم إبتلى بالخفة، وبهذا التردى والهبوط بلغ درك الجنون الذى يهذى الآن فيه ويبكينا جميعاً عليه ؟؟؟.

أما تشرشل السياسي الإنجليزي الداهية فقد أطلق على إكتئابه الكلب الأسود!!، وعانى منه سياسيون كثيرون غير تشرشل منهم أبراهام لينكولن وروزفلت ،أما الفنانون والمبدعون فلايحصى عددهم فمنهم كافكا وكيتس وجوته وفان جوخ وإزرا باوند وهيمنجواي وفيرجينياوولف وشومان ومي زياده وصلاح عبد الصبور وصلاح جاهين وتشايكوفسكي وألبير كامي ومارلين مونرو وغيرهم ممن لاتتسع لهم الصفحة، ولكن المهم لماذا يتسلط الإكتئاب أكثر على المبدعين ؟، وهو السؤال الذي عندما طرحته في عدد سابق لتفسير حالات الإنتحار عند بعض المبدعين ،فسره البعض على أنه دعوة للإنتحار أو أنني أقصد أن المبدع الذي لم ينتحر هو فاشل فنيًا، وهو بالطبع تفسير عبيط لايصدر إلا عن حانوتي!!،

ولكني كنت أقصد أن المبدع هو أسهل فريسة لضبع الإكتئاب، فالمبدع جهاز رادار حساس، أعصابه عارية فوق جلده، جهازه العصبي والنفسي مستفز ـ بفتح الفاء ـ على الدوام، في صراع دائم مع واقعه وخصام مزمن مع مجتمعه لأنه يطمح دائماً إلى المثالي ،هو كالموج إذا سكن مات ،اليستقر على شاطئ ،مسافر على الدوام بتذكرة أبدية مفتوحة وليست له محطة وصول ،ويمثل هذا الضغط النفسي عبئاً جسيماً على جهازه العصبي ،فتطرف أحلامه بجعله مكتئيًا عندما يكتشف تكسر كل هذه الأحلام على شاطئ الواقع كما حدث لصلاح جاهين مثلاً عندما إكتشف أن شعارات الثورة التي روج لها في أغانيه وأشعاره مجرد سراب فسقط في هوة الإكتئاب، وكما حدث لسعاد حسني التي إرتدت ثوب الثورية والناس تنتظر منها البنت الأمورة الشقية، أرادت أن تنضم إلى ذوى النظارات السميكة والياقات البيضاء من مثقفي الستينات والسبعينات وهي التي لم تتعلم الكتابة إلا وهي في السادسة عشرة ،كان رصيدها في بنك الثقافة قليلاً فبدأت السحب على المكشوف حتى تم الحجز عليها في سجن الإكتئاب المزمن.

الفنان لايعرف الحلول الوسط ولايتةن فن إرضاء جميع الأطراف، فهو متطرف في مشاعره وهذا سر تألقه ،نرجسي إلى حد كبير وهذا شئ مشروع لخدمة إبداعه، إستعراضي وطاووسي في معظم الأحيان ولابد من مسامحته والصفح عنه حتى لايتحول

إلى دجاجة لاهم لها إلا إلتقاط حبات القمح المتناثرة التى يجود بها الراعى أو السلطة، حالم بدرجة مزعجة وهذا مايجعل إبداعاته نبؤة وفنه مرآة للمستقبل، ولأنه صادق فإن إكتئابه يسقط عنه كل حصونه النفسية فيخرج عارى الصدر مثخنًا بالجراح حتى يسقط ،ولانستطيع أن نقول عن إنتحار بعض المبدعين المرسوم المجبرين عليه إلا أنه لحظة صدق ومواجهة حارة وحميمة وصريحة إلى حد النزف، إنها أعلى لحظات الصدق المطلق ولكن من منا يحتمل الصدق المطلق.

## ٢٧ - الكورتيزون القاتل المظلوم

لم تكن وفاة سعاد حسني كارثة على الفن فقط بل كانت كارثة على الأطباء أيضاً، فقد تحول كل سكان مصر المحروسة فجأة وبدون سابق إنذار إلى أطباء، فراجت سوق الفتاوي وكسدت عيادات الأطباء، وأصبح الجميع يفهم في الإكتئاب، وصار الكل جهابذة في العصب الخامس (ملحوظة: الشلل الذي أصاب وجه سعاد حسني كان نتيجة العصب السابع وليس الخامس)، أما الكارثة الكبري فقد كانت في أن أكثر من٦٠ مليون مصري بقدرة قادر حصلوا على درجة الدكتوراه وتم تعيينهم كأطباء متخصصين من منازلهم في مادة «الكورتيزون»، وصار الكورتيزون هو بعبع كل بيت مصرى ،وتحول إلى دراكيولا مصاص الدماء، وأصبح من رابع المستحيلات أن يكتب دكتور في الروشته كورتيزون وإن إضطر للاعتراف بخطيئته يخبر مريضه بأنه دواء شبيه باللي مايتسماش فهو إبن عمه ولايحمل نجاسته أوأخطاره، والطبيب معذور في كذبته البيضاء تلك فماأن يتم النطق بلفظ كورتيزون أو إن إستطاع المريض أن يلتقط من خط الدكتور «المنعكش» إسمه المريب، ينتفض المريض من على كرسيه منتفخ الأوداج مشرئب العنق صارخاً

بطريقة يوسف وهبى «لا ٢٠٠٠كورتيزون عليه اللعنه»، أو هاتفًا بطريقة مظاهرات حسن الإمام "لا كورتيزون بعد اليوم ١٠٠٠ الموت على يد عزرائيل أفضل من الإستقلال والشفاء على يد الكورتيزون» (١١

والشئ الذي لاتعلمه عزيزي القارئ وأرجوك ألا تندهش أوتنزعج، أنه لايمكن أن تكون قد عشت عمرك حتى الآن دون أن تعالج بالكورتيزون تحت أي مسمى أو بأي طريقة تناول، فلو كنت قد تعرضت لأرتيكاريا يوماً ما فحتماً ستكون قد حقنت بأمبول كورتيزون، أما إذا كنت قد إحترفت كرة القدم فعليك أن تسأل جميع لاعبى كرة القدم عن حقن الكورتيـزون المفاصل والأربطة والتي أدمنها البعض حتى أجبرته على ترك المستطيل الأخضر، وكذلك لو أصابتك الحساسية سواء في الصدر أو الجلد أو العين أو الأنف ١٠٠٠ الخ من المؤكد أيضاً أنك قد لجأت أو لجأ طبيبك إلى الكورتيـزون سـواء على هيئة أقـراص أو حـقن أو مـراهم أو كريمات أو لوسيون أو قطرة أو بخاخة وكذلك الإكزيما أوحتى إنخفاض ضغط الدم وغيرها من المؤكد أنك قد دخلت المياه الإقليمية لهذا الفك المفترس والمدهش أنك تعيش وتقرأ الجريدة الآن وتشرب الشاى بطريقة عادية وبدون أن تصبح شجرة جميز مبعجرة من أثر الكورتيزون ،وذلك لسبب بسيط سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد وهو أن جرعات الكورتيزون التى تسبب أخطارا هي جرعات عالية جداً ولكي تؤثر بشكل سلبي لابد أن تؤخذ

وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدي العمامة )

لفترات طويلة وممتدة، و هذه الجرعات تستخدم في أمراض محدودة وخطيرة ويكون فيها الكورتيزون منقذاً للحياة ولابديل عنه.

وستندهش أكثر حين تعرف أن هذا الوحش المسمى الكورتيزون هو ضيف دائم داخل جسمك تفرزه غدة صغيرة تجلس مستكينة فوق الكلى، بتعبير أدق تفرزه قشرة هذه الغدة الجار كلوية في الدم مباشرة كواحدة من الغدد الصماء أي التي ليس لها قنوات تفرز من خلالها ،وذلك معناه أن هذا الديناصور يعدو ويمرح داخل جسدك بكل حرية ولاتملك له رفضاً أو منعاً كما تفعل مع طبيبك ،ولكنه داخل جسيمك وبالمقادير المقننة المضبوطة يصبح مروضاً هادئ الطباع سليم النية ،ولكن إذا تعدى الحدود الفسيولوجية ولفترة محدودة (إسبوعين مثلاً) وبجرعات بسيطة (قرص أو قرصين أو حتى ثلاثة) صار دواء سحرياً ناجحاً ،أما إذا تعدى هذه الحدود وتناولناه لمدة سنين وبجرعات كبيرة وضخمة فحتما سيعود هذا الديناصور إلى بدائيته الأولى وتنمو له أنياب ومخالب يغرسها أول مايغ رسها في المريض نفسه ،إنه أهم دواء وكذلك أخطر دواء إخترعه الإنسان منذ بدء الخليقة.

والكورتيزون الذى نتكلم عنه هو هورمون الحياة، وهو الهورمون الذى نواجه به التوتر والخطر وبدونه لاحياة، ولذلك فمرض أديسون والذى تفقد فيه الغدة القدرة على إفراز الكورتيزون مرض قاتل إذا لم نسارع بإعطاء الكورتيزون البديل، ونستطيع أن نقول أن

هذا الكورتيزون الذى صدع الأدمغة إسم حركى للهورمون المهم الفعال الآخر وهو الهيدرو كورتيزون، فالأول وهو الكورتيزون المشهور هورمون خامل لانفع فيه ولاضرر ولابد أن يتحول إلى هذا الهيدروكورتيزون في الكبد حتى يؤدى وظائفه البيولوجية سواء في التمثيل الغذائي أو في تنظيم الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وقد تقدم العلم الآن وقدم بدائل تخليقية مصنوعة في المعامل تستطيع أن تعطى التأثير العلاجي المناسب، وقد لجأ العلماء لذلك لأن الجرعات الفسيولوجية الضئيلة التي يفرزها الجسم لاتنفع في الأغراض العلاجية المضادة للإلتهابات أو المثبطة للمناعة.

قصة إكتشاف الكورتيزون قديمة جداً بدأت منذ عام ١٨٥٥ عندما كتب د توماس أديسون ملاحظاته على أمراض الغدة التى فوق الكلى، وبعدها بعام أجرى العالم الفسيولوجى براون سيكوارد تجارب على الحيوانات أزال فيها هاتين الغدتين فماتت الحيوانات على الفور وقوبل هذا العالم بإستهجان شديد وإتهمه الآخرون بأن العملية هى السبب فى الموت وليس إزالة الغدتين،ومع نهايات القرن التاسع عشر حاول عالم آخر علاج مرض أديسون الذى سبق شرحه بكورتيزون مستخلص من غدد حيوانات وفشل لأن هذا الكورتيزون المستخلص كميته ضئيلة وغير مستخلص من البشر، وفى سنة ١٩٢٠ بات واضحاً أن هورمون الكورتيزون مختلف عن هورمونات أخرى تفرزها هذه الغدة، وفى سنة ١٩٣٥ تم فصل العلماء أنه يفرز من قشرة هذه الفدة، وفى سنة ١٩٣٥ تم فصل

الكورتيزون من الفدة بطريقة سليمة، ثم بعدها تم تصنيعه في المعمل بطريقة معقدة من عصارة الصفراء، وأتيح بعدها للعرض في السوق التجارى لأول مرة في عام ١٩٤٩، ويعود الفضل في هذه الثورة التي قلبت العالم رأساً على عقب للكيميائي الأمريكي إدوارد كيندال والذي حاز بسبب إكتشافه العبقرى على جائزة نوبل الووارد كيندال والذي حاز بسبب إكتشافه العبقري على جائزة نوبل منقذ البشرية من الألام، ولكن مازال الجميع ينتظر المعجزة التي سيفوز بسببها من يحققها على عشرين نوبل، وهي حل المعضلة الأزلية في كيفية توجيه سلاح الكورتيزون لهدفه المباشر دون أن يذهب إلى أهداف أخرى أو بالأصح دون تحقيق كل أعراضه البيولوجية الأخرى التي لايحتاجها المريض ،فعلى سبيل المثال يعالج الإلتهاب بدون رفع الضغط، أو يقضى على الحساسية بدون زيادة السكر، ١٩٠٠ وهكذا ،إذا حدث هذه ستكون هدية القرن الجديد.

وإلى أن تحدث المعجزة لابد أن نفهم ونعرف ماهو تأثير الكورتيزون ؟، أو بعبارة أخرى ماذا يفعل الكورتيزون الذى يتجول فى أجسادنا ويرحل فى خلايانا وأنسجتنا؟؟، بإختصار نستطيع أن نضع خطين عريضين أو وظيفتين أساسيتين للكورتيزون هما:

۱ - وظيفة تتعامل مع المعادن والأملاح فى الجسم أو بالأصع الصوديوم والبوتاسيوم في زيد تخزين الصوديوم فى الكلى ويزيد إفراز البوتاسيوم فى الدم، ولو عرفت أن ملح الطعام إسمه العلمى كلوريد الصوديوم فستعرف جيداً أن تخزين الصوديوم أو الملح

يخزن المياه وبالتالى ينفخ الجسم ويجعله كالبالونة وذلك فى حالة الجرعات الخارجية الزائدة.

٢- وظيفة تتعامل مع التمثيل الغذائي العضوى للكربوهيدرات
 والبروتينات والدهون كالتالي:

- (أ) بالنسبة للكربوهيدرات أو المواد النشوية يزيد إنتاج الجلوكوز من الكبد ويقل إستهلاك الجلوكوز في الخلايا مما يرفع نسبته في الدم وهو عكس وظيفة الأنسولين ،وهكذا مع الجرعات الدوائية العالية من المكن أن يسبب مرض السكر.
- (ب) بالنسبة للبروتينات: يقل بناء البروتين ويسرع إيقاع هدمه ولذلك يحدث ضعف فى العضلات وهشاشة فى العظام ويقل نمو الأطفال ويضمر الجلد ،وتزيد رقة الشعيرات الدموية ويصبح من السهل حدوث كدمات ،ويصير إلتنام أى جرح أو حتى قرحة المعدة أو الإثنى عشر صعبة وبطيئة.
- (ج) بالنسبة للدهون: يتأثر توزيع الدهون فى الجسم بتأثير الكورتيزون وهذه هى مأساة زيادة الوزن التى تحدثت عنها الصحف بالنسبة لسعاد حسنى، فالدهون تزيد فى منطقة الأكتاف فيحدث مايشبه «القتب»، وتزيد فى منطقة البطن فيحدث الكرش، وتزيد فى منطقة الوجه فيحدث مايسمى وجه القمر، وهكذا كان القمر وراء سعاد حسنى حتى آخر حياتها، فهى أخت القمر فى طفولتها عند باباشارو ووجه القمر فى لندن عند أطباء الغدد الصماء.

(د) تأثيرات أخرى: • الكورتيزون مضاد للإلتهابات وهذه هي أهميته القصوى التي جعلت منه عصا سحرية في يد الأطباء ،وكان الهدف الذي إكتشف من أجله دكتور كيندال الكورتيزون هو علاج إلتهابات المفاصل أو بصفة خاصة الروماتويد ،ولكن هذه العصا السحرية من المكن أن تتحول إلى خنجر يطعن ظهر المريض إذا كانت هذه الإلتهابات مصحوبة ببكتيريا وصديد أو فطريات وأعطينا جرعات كبيرة من الكورتيزون دون الإلتفات إلى هذه البكتيريا.

• الكورتيزون مضاد للحساسية وله بعض التأثيرات النفسية مثل الإكتئاب والتى يرجعها العلماء إلى الخلل فى توازن الصوديوم والبوتاسيوم، ولذلك كانت الصعوبة فى علاج مريضة مثل سعاد حسنى من إلتهابات العصب السابع والعمود الفقرى بالكورتيزون الذى يسبب بعض الإكتئاب فى نفس الوقت الذى تعانى هى من إكتئاب كان موجوداً بالفعل من قبل.

كان إكتشاف الكورتيزون التخليقى ثورة بكل المقاييس، وكان سعر المجرام من هذا الهورمون السحرى مائتا دولار عند إكتشافه ثم إنخفض إلى خمسين سنتاً في عام ١٩٦٥ والآن يبلغ سعر أغلى حقنة كورتيزون عشرة جنيهات مصرية فقط لاغير، وأصبح الكورتيزون بطلاً لمعظم روشتات الأطباء وفي بعض الأحيان البطل الوحيد، وهناك بعض التخصصات مثل الأمراض الجلدية وأمراض الحساسية لوأصدرنا قراراً بمنع كتابة الكورتيزون في روشتاتهم،

حتماً سيعتزلون الطب ويغلقون عياداتهم بالضبة والمفتاح ومن المكن أن يتوبوا عن الطب كالفنانات التائبات عن الفنان، وليست هذه نكتة ولكنها حقيقة يعبر عنها المثل القائل «ياما فتح الكورتيزون بيوت »!!، وبالطبع هذه البيوت هي بيوت الأطباء الذين يشكرون الدكتور كيندال في كل صلاة أن أنقذهم من العجز والفشل أمام الحالات التي كانت مستعصية ومستحيلة قبل إكتشاف الكورتيزون.

وإستخدامات الكورتيزون العلاجية أكثر وأضخم من أن يحتويها مقال في صحيفة، فهي تقريباً وبلامبالغة ثلاثة أرباع الطب، وبالنسبة لبعض التخصصات هي كل الطب، وأشكال تناوله هي تقريباً كافة السبل المتاحة في علم الأدوية فهو قرص وحقنة ومرهم وبخاخة وقطرة ولوسيون٠٠الخ، أي أن كتاب الكورتيزون هو صفحات بلانهاية بإتساع الكون كله، وإستخداماته لاحصر لها ومنه أزمات الربو والحساسية بكافة أشكالها في الجلد والعين والأنف والصدر، إكزيما الجلد والذئبة الحمراء والداء الفقاعي واللوكيميا (سرطان الدم) وبعض أنواع الأنيميا وهو يستخدم بعد حالات زرع الأعضاء وفي الإلتهاب الكبدي ،وأيضاً في الروماتويد وإلتهابات المفاصل والأربطة وبعض أمراض القولون والكلى، والنقرس الذي يقاوم الأدوية العادية، ويستخدم الكورتيزون عند إرتفاع نسبة الكالسيوم بعد بعض الأورام الخبيثة، وحتى أطباء التجميل يستعملونه في حقن الندبات التي تشوه الجسم، وأيضًا يستخدمه أطباء الأنف والأذن في علاج إلتهابات العصب السابع التي هي بداية مشاكل السندريللا التي جسمت الخطر الكورتيزوني أمام

بالطبع كانت هذه قطرة في بحر الكورتيزون الفياض واستخداماته المتعددة والتي ألفت فيها رسائل دكتوراه لاتتسع لها مخازن جمرك المطار ١١، ولذلك فالكورتيـزون هو آلة موسيقيـة تتحول على يد الطبيب المدرب الماهر إلى كمنجة رقيقة حانية تمسح دموع الشاكي ،أما الطبيب الكشكول الذي يستعمله بلاوعي أو فهم فهو في يده طبلة مزعجة تصم الآذان وتصيب الجميع بالصمم ،إنه بالفعل مفتاح سحرى من المكن أن يفتح الجنة ومن المكن أن يدخل بنا إلى كهف النار ،وبالفعل كم من الجرائم أرتكبت تحت إسم العلاج بالكورتيزون ،ولم أجد دواء ينطبق عليه بيت الشعير العربي الشهير «وداوني بالتي كانت هي الداء» أصدق من الكورتيزون ، ففي كتب الطب باب كامل عن مرض إسمه «كوشينج» المسبب بكورتيزون الأطباء iatrogenic cushing syndrome وهسو جريمة مكتملة الأركان يسرق فيها الطبيب عمر المريض مع سبق الإصرار والترصد وذلك بعد دفع الفيزيته والدعاء للطبيب بطول العمر وسعة الرزق ١١، وأعراض هذا الكوشينج المرعب هي:

- زيادة عدد مرات الشرب والتبول.
- زيادة الشهية التي تصل لحد "الفجعة".
  - زيادة الوزن .

الناس.

- الضعف الشديد والتعب لأقل مجهود.

- فقدان الشعر وضعف نموه.
- زيادة صبغات الجلد مما يؤدى للون داكن .
  - ضعف وضمور الجلد وإمتلاؤه بالكدمات.
    - العقم.
- سهولة العدوى بالبكتيريا والفيروسات والفطريات.

والسؤال العويص الذي أتوقع أن يسأله كثير من القراء هل دخلت سعاد حسنى نتيجة كثرة الكورتيزون أو خطأ الأطباء في مبادئ هذا الكوشينج أو هذا المرض؟، بالطبع لاأستطيع أن أرجم بالغيب، ولكن الذي أستطيع أن أؤكده أن السندريللا ستحتل معاضرات وسكاشن كليات الطب كلما تحدث أحد الأساتذة عن الكورتيزون ،كما يحتل حبيبها العندليب نفس الإهتمام حين يتحدثون عن تليف الكبد بالبلهارسيا، وهكذا أحياناً تحتل النجوم صفحات كتب الطب بدلاً من أغلفة مجلات الفن!

ومظلوم أيها الكورتيزون، ظلمك بعض البقالين وتجار الشنطة ممن يرتدون البلاطى البيضاء وهم يتاجرون بأقدس المهن الإنسانية، فأنت دواء سحرى ولكن فى يد من يفهمه ولايلجأ إليه كسبوبة أكل عيش ،فى يد من يعرف كيف ومتى يعطيه بالجرعة المضبوطة؟ وكيف ومتى يسحبه بالتدريج والتأنى؟، فالكورتيزون دواء أرجو ألا نتهمه ويصيبنا الرعب منه، حتى لو أدى لإنتحار سعاد حسنى وإعتزال الخطيب وثراء الطبيب فلان وسجن الطبيب علان الراب

### ٢٨ - فتاوى بن بازعلى الإنترنت

- على الإنترنت صبغ الشعر باللون الأسود حرام والتبول واقضاً غير مستحبا
  - شرب البيريل حرام وأكل عين السمكة حلال.
- الكمنجـة و الناي و التـمـثـال هدايـا تشـجع على الكفـر وطبيب النساء لامكان له على الإنترنت.

أثناء تجوالى فى شبكة الإنترنت ،خطر على بالى سؤال هام وهو ماذا فعل المسلمون بإمكانياتهم المالية الهائلة وبماذا ساهموا فى هذه الشبكة الخطيرة والتى أصبحت لغة العصر الحديث ؟، هل تحول الإنترنت إلى مجرد لعبة يستخدمها عقل مازال يعيش فى القرون الوسطى أم أن هذا العقل قد تطور وتطورت همومه ومطالبه المترجمة على شبكة الإنترنت ؟، ولم أجد خيراً من المواقع الإسلامية للرد على هذا السؤال العويص الشائك، وقد وقع إختيارى على موقع الفتاوى داخل هذه الأماكن على الشبكة، وسر إختيار الفتاوى بسيط، فالفتاوى تعبر عن الهم العام للمسلمين

وتلقى الضوء على مايقلقهم ويشغل بالهم، فهي ترمومتر صادق لقياس درجة حرارة ويقظة العقل الإسلامي ومدى تطوره، وفي البداية غمرني التفاؤل فمجرد التفكير في إنشاء مواقع إسلامية على الإنترنت هو في حد ذاته تفكير عصري ومواكب للمتغيرات الجديدة، ولكن سرعان ماأصابني الإحياط، فالمسألة لم تتعد للأسف إنشاء مواقع فقط ،ولكن محتوى هذه المواقع مازال ينهل من الكتب الصفراء التي مر عليها قرون وقرون ،الإختلاف فقط هو أن هذه الكتب قد نسخت على شبكة الإنترنت ،ولكن هل من كتب وفكر وبادر لإنشاء هذه المواقع كانت تشفله هموم المسلمين الحالية العصرية؟، لم تتعرض هذه المواقع لمناقشة التفاوت الإقتصادي البشع بين أبناء الأمة الواحدة، ولم تتعرض للأموال المهدرة على الأسلحة الأمريكية التي يضرب بها الأشقاء المسلمون بعضهم بعضا الم يجب علينا موقع واحد كيف نحرر القدس وماهو اثمن الدماء الفلسطينية التي تباع في سوق المفاوضات السرية، لم يبدد أحدهم حيرتنا إزاء الموت الجماعي لأطفال العبراق مع سبق الإصبرار والترصد أو إزاء مسألة الديمقراطية التي يتعامل معها البعض كمنحة علوية والبعض الآخر كوردة في عروة الجاكتة يفاخر بها حين يشاء ويدهسها بقدميه حين يشاء .....الى آخر كل هذه المشكلات الملحة والتي أعتقد أنها أصبحت خبزنا اليومي.

وكانت فتاوى الماضى تتطرق كثيرًا إلى مانطلق عليه الألاعيب الفقهية، وهي مسائل يخترعها الفقيه لتمرين المخ وإيقاظه بغض النظر عن إستحالة حدوثها على أرض الواقع، ومن ضمن هذه الألاعيب والتمارين الفقهية مسألة حكم من رمى آخر ببهيمة، أو حكم من سرق عظام الفيل، أو من سرق خمر الذمي، وهل يقتل ساحر المسلمين ولايقتل ساحر أهل الكتاب ؟، وماهو حكم عقد أهل الخطوة أو حكم ميراث الخنثى المشكل أو حكم من قطع ذيل بغلة القياضي ١١١ ١٠٠ إلى آخر هذه الأسئلة التي سادت في أزمنة كسل العقل ونفاق السلطة الذي إبتعد بفقهاء ذلك الزمان عن قضايا الناس الملحة، ولكن ماأشبه الليلة بالبارحة فالمشاكل قد إختلفت مسمياتها ولكن نوعياتها ودرجة أهميتها مازالت هي نفس نوعيات الفتاوي التي لاتمس صميم حياتنا ،وكأن عقارب الزمن قد توقيفت عند ألف سنة مضت، وظلت فتاوي زمن الناقة والخيمة والسيف هي نفس فتاوي زمن الصاروخ والكمبيوتر والقنبلة النووية ،وكأننا مجتمع أصيب بالألزهايمر والشلل،

ومن ضمن مواقع الفتاوى التى إخترتها من على الإنترنت موقع فتاوى الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز، وذلك نظرًا لأهمية الشيخ بن باز وموقع فتاويه من القلوب والعقول على مستوى العالم الإسلامي كله، وإخترته أيضاً لأن الإمكانيات المتوفرة لرعاة هذا الموقع عظيمة وسخية، وعنوان الموقع هو

binbaz /fatwa/iss/ca.mcgill.ssmu//htt، ويبدأ الحددث ببيوجرافي أو سيرة ذاتية للشيخ بن باز وإسمه بالكامل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الباز، وقد ولد سنة ١٣٣٠ هجرية في مدينة الرياض بالمملكة السعودية، وفي سنة ١٣٥٠ افقد الشيخ بصره وهو مازال في العشرين من عمره، وتعلم القرآن وهو مازال طفلا صغيرا ودرس علوم الشريعة والفقه واللغة العربية على يد علماء كبار من أمثال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب و الشيخ حماد بن فارس والشيخ صالح بن عبد الوهاب، وقد تدرج بن باز في مناصب التدريس والقضاء حتى وصل لمنصب المفتى سنة ١٤١٣ وظل فيه حتى وفاته عام ١٤٢٠، وكان لفتاوى الشيخ بن باز وقع السحر في العالم الإسلامي وحتى المتشدد من هذه الفتاوي كان لاتصمد أمامه فتاوي مشايخ آخرين كانوا يتميزون بالمرونة ولذلك يعد الشيخ بن باز أقوى شيوخ ومفتى السلفية في العالم الإسلامي كله، وتحت عنوان «أنت تسأل والشيخ بن باز يجيب» والذي يعاونه فيه أئمة كبار آخرون، نطلع معا على فتاويه في المعاملات الإسلامية، ونبدأ بالسؤال الأول الذي يقول هل يجوز إلقاء شيّ من الطعام في الحمامات ؟، ونجد الإجابة في الموقع بعدم جواز إلقاء شئ من الطعام في المحلات النجسة لأن هذا فيه إهدار وإساءة للنعمة وعدم شكر الله، ولقد وجد النبى صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق وقال لولا إنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأمر النبي من يتناول الطعام بأن يلعق أصابعه قبل أن يغسلها كما أمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة ماعليها وأكلها، وتؤكد الإجابة أنه لايجوز إلقاء هذه الأشياء حتى تصان النعم وتحترم، لأن ذلك من شكرها ولأن هذه النعمة ربما يأتى من يحتاجها ويأكلها ولو من البهائم.

وفي الموقع سؤال عن حكم مشروب البيريل الخالية من الكحول والتي يطلق عليها البعض البيرة الإسلامية!!، والإجابة التي وجدناها في الموقع تبدأ بالحديث الشريف «ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير إسمها »، ويخلص من ذلك بأن إختلاف المسميات لايفير من حرمة ذلك الشراب، والإجابة لاتقتنع بأن البيريل خالية من الكحول وتقول أنه قد ثبت أن بها كحول ولاأعرف من أين أتتهم تلك الثقة، وبعد الإستنكار يذكر الموقع الحديث الذي روته عائشة ويقول «كل مسكر حرام ومأسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام أو فالحسوة منه حرام، وتخلص الفتوى إلى أن البيريل حرام سداً للذرائع، ومن الشرب إلى الأكل وسؤال غريب في موقع بن باز عن حكم الأكل من عين السمكة !!، ولاأعرف من الذي طرح السؤال أصلاً فالإجابة تهاجم بشدة من حرم الأكل من عين السمكة ولاأعرف من هو الذي حرم وماهي القضية أصلاً وماأهميتها حتى تحتل صفحتين من الموقع بهذا الشكل المكثف؟،المهم أن الإجابة تبيح كل أجزاء السمكة وتخبرنا بأنه حتى ميتة الحوت حلال بما فيها

الذيل والعين، وان الرسول لما كره رائحة الثوم ومنع الناس من دخولهم المسجد إذا أكلوا من شجرة الثوم لم يعنى ذلك تحريمه لها، وحتى حيوان الضب عافته نفسه ولكنه لم يحرمه على غيره ،وبذلك طمأننا الإنترنت على أن أكل عين السمكة حلال بلال.

ونأتى إلى سؤال حساس مطروح على موقع بن باز على الإنترنت عن دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم ويحتاج دفنهم فيها أن بسافروا بالميت أكثر من أسبوع علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت، ويجيب الشيخ بأنه لايجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين، ولاأعرف ماذا يقصد بالكافرين في هذه الإجابة وهل مسيحيى أوروبا وأمريكا كفار ،المهم أن الشيخ يؤكد على أن هذا عرف متبع منذ عهد النبي وهو الفصل وعدم دفن مسلم مع مشرك، ويؤكد على ذلك مارواه النسائي عن بشير بن معبد الذي قال «كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرًا كثيرًا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين والمشركين، وينصح الشيخ كل من يقطن في بلاد الفرنجة نصيحة غريبة ومدهشة لوطبقناها لمنعنا البعثات وأغلقنا السفارات، فهو يقول على كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي ولايقيم بين أظهر الكافرين بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي

فراراً بدينه من الفتن! ليتمكن من إقامة شعائر دينه ويتعاون مع إخوته المسلمين على البر والتقوى، وكما كان أمر دفن المسلم مع الكافر يمثل صعوبة فالهدية من الكافر تمثل صعوبة أخرى فهى جائزة لأن النبى قبل هدية كسرى والمقوقس ولكن يشترط فى الهدية أن تكون مالاً متقوماً ولذلك فلايصح أن نقبل الآلات الموسيقية الوترية أو النفخية أو التماثيل ،ولذلك وطبقاً لهذه الفتوى علينا أن نحطم دار الأوبرا ومعها تمثال سيمون بوليفار الهدية الأمريكية الجنوبية، أما صواريخ باتريوت الأمريكية فأعتقد أنها حلال لأنها شرعية وحقيقية وليست تماثيل، وتدك منازل عراقية ولتعزف موسيقى شرقية!!

وفى الموقع سؤال آخر عن حكم الوشم وتبدأ الإجابة بتعريف الوشم وهو غرز إبرة فى ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى بعد ذلك بالكحل فيخضر والتى تفعل ذلك تسمى مستوشمة، والتى تفعل ذلك تسمى مستوشمة، والوشم حرام كما يقرر موقع بن باز والحكمة فى تحريمه أن فيه تغييراً للخلقة وفيه غش وخداع بالإضافة إلى مافيه من ألم، وقد دلت على ذلك التحريم أحاديث كثيرة منها قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنصة، ويضيف

بن باز فى النهاية أن محل الوشم نجس فإذا غسل محل الوشم لابد أن يطهر.

أما السوال المحير الذي إحتل مكانًا هامًافي موقع بن باز للفتاوي فهو هل يجوز أن يتبول الرجل وهو واقف ولو كان في محل مستور عن الناس؟١، ويجيب الأصل أن يبول الرجل وهو جالس إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي والترمذي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فالاتصدقوم اماكان ببول إلا جالساً)، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائماً جاز، ولو بال قائماً لغير حاجة لم يأثم ولكنه خالف في قضاء حاجته الأفضل ،ومن التبول إلى الكشف الطبى وحكم الخلوة بين الطبيب المسالج والمريضة، ويرد الموقع بأن الأولى بتطبيب النساء الطبيبات مثلهن، ولكن يجوز للضرورة أن يكشف عليهن طبيب، و يصرخ الإنترنت الحذر الحذر من الخلوة فمن واجب الطبيب أن لايخلو بإمرأة أجنبية وعليه أن يحتاط لذلك وعلى المرأة المسلمة أن تحرص أشد الحرص على هذا الجانب فتصطحب معها محرماً لئلا تقع الخلوة فالخلوة بين الطبيب والمرأة الأجنبية عنه محرمة شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم إياك والخلوة بالنساء والذي نفسى بيده ماخلا رجل بإمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وعلى الطبيب أن يحرص على توفير الجو الذي يضمن عدم الخلوة بالمريضة إما أن يصرف

الطبيب الناس ويغلق الباب منفرداً ويمكث الوقت الطويل في علاج مريضته فهذا يبعث على الشبهات ويشكك في نزاهة هذا الطبيب وأمانته!!!

وعن صبغ الشعر باللون الأسود فهو لايجوز حسب كلام موقع بن باز فالحناء هي الجائزة والمباحة فعن جابر بن عبد الله قال جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيره بشئ وجنبوه السواد.

والموقع ملئ بأسئلة أخرى عن مصير أولاد الزنا وهل تجوز العقيقة على الطفل السقط أو المجهض؟ وعن مصى الطفل إبن الكافر ١٠٠٠لخ، وأعتقد أن هذه الأسئلة وماسبقها لاتجوز أن تقتعم شبكة الإنترنت التي هي عنوان حضاري وعصري لاينفع أن نتعامل معه بهذه الشيزوفرينيا، ومانستنتجه هو أن ماقاله نزار قباني هو في منتهى الصدق فقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية.

## ۲۹ - نظرية الإنتقام الإلهى من هزيمة ٦٧ إلى حريق أمريكا ١٤

عندما إحترقت أمريكا يوم ١١ سبتمبر في مشهد مأساوي لايستطيع تصوره أعتى مخرجى السينما الأمريكيه، سارع الكثيرون إلى تبنى نظرية الإنتقام الإلهى أى أن الرب ينتقم من هؤلاء الأمريكيين لما فعلوه بالعرب والمسلمين، وقد ساهم في نمو هذه النظرية وتبنيها ماحدث ويحدث من مجازر يومية في الأرض المحتلة على يد الجزار شارون سفاح صابرا وشاتيلا وموافقة الولايات المتحده في ظل هذه الظروف القاسية على إرسال صفقة طائرات ف. ١٦ جديدة لإسرائيل برغم أن القانون الأمريكي يمنع بيع الطائرات لدولة تستخدمها في ضرب المدنيين، وترسخت نظرية الإنتقام الإلهي أكثر وأكثر في أعقاب دعم أمريكا اللامحدود لإسرائيل في ديريان حيث إنسحبت لمجرد الإحساس بأن المجتمعين في مؤتمر مناهضة العنصرية ينوون أن يدينوا إسرائيل، وفي هذا الجو الملبد بالتحيز السافر حدثت واقعة الثلاثاء الأسود فوجدها البعض فرصة للشماته وإثبات نظرية الإنتقام

الإلهي وهي النظرية الجاهزة التي نتبناها دائماً لفض أيدينا من المسئولية وإراحة دماغنا من وجع الدماغ ،ومادمنا قد وكلنا القوة الإلهية أن تتتقم لنا فلنهنأ بالوسائد التي ننام عليها إنتظاراً ليوم الإنتقام، ولنستمر في اللعب في أصابعنا مادام الحل سيأتي من السماء ١، وتوكيل السماء الذي تكتبه شعوبنا على بياض يدل على عقلية كسولة تمكن منها الترهل وتفشى في خلاياها الكوليسترول وأطبق على أنف اسها التراخي والرضا بالمقسوم، ونحن بالطبع مقتنعون بأن الله أكبر من كل كبير على هذه الأرض وأقوى من كل قوة في هذا الكون، ولكننا مقتنعون أيضاً بأنه إله صفته العدل ومنزه سبحانه عن الظلم وإن من يريد إقحامه جل جلاله في لعبة أتارى مع مخلوقاته أيًا كانت هذه المخلوقات ،هذا الإقحام فيه نزع لصفة العدالة عن الله سبحانه وتعالى العادل الذي لايظلم عياده، وإختزال للعلاقة المركبة المقدسه بين الخالق والمخلوق إلى لعبة إستغمايه، وتحويل الحياة نفسها لمجرد فخ يصاد فيه البشر بقطعة الجبن المغموسه بالسم.

ولذلك نحن ضد هذه النظرية في تفسير أحداث أمريكا الأخيره لعدة أسباب:

أولها ببساطة أن الحرائق الأمريكية طالت ألسنة النار فيها عرباً ومسلمين بالإضافة إلى ديانات أخرى مظلومة وبريئة وإذا كان الله يريد أن ينتقم للمسلمين فلماذا يقتل مسلمين في هذه الأحداث؟.

ثانيًا: ألم يكن من الأولى أن يتم الإنتقام من إسرائيل نفسها بإزالتها من الوجود بدلاً من الذهاب عبر المحيط للإنتقام من أمريكا؟.

وثالثا: النتيجه المعروفة لهذا الهجوم هو المزيد من إضعاف المسلمين داخل أمريكا وخارجها، فداخل أمريكا نحن نرى كم تضررت الجاليات العربية والأمريكيه من هذا الهجوم، وخارج أمريكا شاهدنا كم الهلع داخل البلاد الإسلامية خوفاً من الإنتقام الأمريكي والذي تحول لتعاطف بل وشبهة تحالف كما سمعنا من كولين باول وزير الخارجية الأمريكية الذي يطالب بتحالف أمريكي إسلامي الا

رابعًا: المسارعة بتبنى نظرية الإنتقام الإلهى فى الشارع العربى والإسلامى لدرجة تشبيه الطائرات الإنتحارية بالطير الأبابيل التى أرسلها الله على الكفار فى عام الفيل، وحتى فى الإنترنت إنهالت التفسيرات التى تروج لهذه النظرية وكأننا نستخدم التكنولوجيا الحديثه فى الترويج للأوهام إهذه المسارعه واللهاث تعمينا عن حقائق أساسية وهى أن إنهيار الإقتصاد الأمريكي هو إنهيار فى نفس الوقت للإقتصاد الإسلامي التابع الخانع له ،لأننا كمسلمين للأسف نملك المال والجاز والمدخرات ولكنها جميعاً باللعار تصب فى ماكينة مانهاتن حى الإقتصاد والثروة الذي وقعت به أشد الإنفجارات تدميرًا، ألم يكن من الأنفع والأجدى قبل الإنتقام أن يسمح لنا بسحب أموالنا نحن المسلمين ثم يتم بعدها الإنتقام بأية صورة كانت!!!

عشرات الأسئلة وغيرها جالت بخاطرى وأنا أسمع هذه النظرية الجاهزة التي نلتقطها من على شجرة الأوهام سريعًا كلما حدثت مصيبه أو كارثة، فعندما حدثت كارثة ١٩٦٧ تبني الناس نظرية أن الرب ينتقم من النظام الناصري الذي عاث فساداً في الأرض وعذب الإخوان المسلمين، وأن دعوة سيد قطب قبل إعدامه على عبد الناصر فدتقبلها الله وكسر أنف ناصر في ستة أيام، وإقتنع الكثيرون بهذا التفسير وإستراحوا إليه خاصة وأنه قد أضيفت إليه بعض التوابل مثل إعتناق نظام ناصر للشيوعيه وإستخدامه للسلاح الشيوعي (ملاحظة: هذا السلاح الشيوعي من المدهش أنه ساهم في نصر أكتوبرا!)، وجاء الشيخ الشعراوي ليعطى بعدًا ميلودراميًا للمشهد الإنتقامي الإلهي بقوله أنه سجد لله شكراً بعد هزيمة ١٩٦٧ لنفس الأسباب والمبررات السابقة ،وتناسى الشعراوي ومن قبله أنصار نظرية الإنتقام الإلهي أن الذي هزم لم يكن عبد الناصر وحده بل كان الشعب المصرى كله ،وأنه عندما سجد شكراً لله فإن دماء الألاف من الشهداء الذين سالت دماؤهم على رمال سيناء ومنهم من كان يصلى قبل الهجوم الإسرائيلي لايسفحها الله في سبيل الإنتقام، ننزهه عن ذلك لأن هؤلاء على الأقل أبناؤه المسلمون ولم يفكر الشعراوى وأعوانه وقتها أن الهزيمة لها أسبابها الموضوعية من جيش مهلهل غير مؤهل وقتها لخوض تدريب فمابالك بحرب، إلى نظام قد دب فيه السوس من داخله فأصبح هيكلاً كرتونياً سهل التحطيم ١٠٠٠لخ ،وبالعكس

عندما حدث النصر فى أكتوبر أرجعه هؤلاء إلى الملائكة وليس إلى قدرة المقاتل المصرى الذى تفير وتأهل، وفى الحالتين فالواقع غير موجود والإنسان مغيب والفعل الإنسانى منفى وليس هناك إلا الإنتقام من السماء أو الملائكة أيضاً من السماء.

وكما حدث الإنتقام الإلهى مع عبد الناصر حدث أيضاً مع السادات عند إغتياله حسب تفسير أصحاب النظرية ،فقد حدث الإنتقام بعد أن وصف السادات الشيخ المحلاوى بأنه كلب ،وبعد أن قبض على الإخوان المسلمين في أحداث سبتمبر ،وأيضاً وهذا ثابت في التحقيقات مع الجماعات الإسلاميه حينها إنتقم منه الله لأنه هاجم النقاب ووصفه بالخيمه لاوتناسي هؤلاء أن السادات نفسه هو الذي أخرجهم من الجحور والكهوف لنور العمل السياسي في الجامعات والنقابات ولذلك وتبعاً لنظريتهم كان لابد أن يكافأ ولايعاقب ،ولكنه التوكيل الرسمي السماوي الذي تخيلوا معه بأنهم كهنوت على الأرض تحميه إرادة السماء ،والمدهش أن أميرهم عمر عبد الرحمن لجأ بعدها إلى الكفرة في أمريكا ولكن هل أخطأت بوصلة الإنتقام فطالته هو شخصياً هذه المرة فظل قابعاً داخل أسوار السجن الأمريكي حتى هذه اللحظة لاحول له ولاقوة ؟.

والمدهش أن نظرية الإنتقام الإلهى لم يتبنها المسلمون فقط فقد تبناها أيضاً المسيحيون والغريب أنهم تبنوها إبان إغتيال السادات أيضاً ،فقد فسر البعض إغتيال السادات بأنه إنتقام لإعتقال البابا شنوده أو ماأطلق عليه وقتها تحديد إقامته ،وقد ساهم في نجاح

هذا التفسير موت صموئيل القس الذي وقف مع السادات وعضد موقفه من داخل الكنيسه ضد رغبة البابا فتم إغتياله على المنصه ،وبذلك تم الإنتقام من وجهة نظرهم من خائنين لاخائن واحد ،وتناسوا أنه لو نجحت تلك الخطه وتسلم الإسلامبولي ورفاقه السلطه فإنهم سيكونون أول المنبوذين ووقتها لم يكن أحد سيعرف مصير البابا نفسه المافقد كان على الأقل معروفاً مكانه مع الجماعه المتطرفة من الصعب أن يكون له مكان أصلاً .

حتى الكوارث الطبيعيه كان لها التفسير الجاهز والإنتقام الإلهى سابق التجهيز والمعد سلفًا، وكلنا يتذكر ذلك الزلزال المدمر الذى داهمنا منذ مايقرب من تسع سنوات وحطم المبانى وأزهق الأرواح، وقتها خرجت مانشيتات بعض الصحف وتعليقات كثير من الأقلام بأن ماحدث هو عقاب ربانى وإنذار إلهى لأننا بعدنا عن حظيرة الدين !!، ولأننا نقول فى أمثالنا الشعبيه أن ربنا رب الغلابه فقد تنبه بعضنا إلى أن الزلزال قد إجتاح مناطق الغلابه بالذات وكان معظم من ماتوا من البسطاء والمعدمين أو الذين نسميهم بالبلدى على باب الله، والسؤال هل طردهم الله من أمام بابه فى هذا اليوم المشئوم، حاشا لله بالطبع ،ولكنها التفسيرات القاصره والعقل المشلول الذى يسلب إرادة البسطاء بتغييبهم عن واقعهم وإرجاع كل شئ إلى خارج الواقع الذى بالطبع لن يتغير على الخانا إلى أصحاب تلك التفسيرات ممن جعلوا أنفسهم

\_\_\_\_\_\_وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة ) مـحــتكرى الحــقــيـقــه ووكــلاء الله على الأرض، والفــريب أن هذه

التفسيرات كانت من المكن أن تؤجج نار الفتنه الطائفيه وقت الزلزال حين فسر البعض إنهيار المقطم بأنه إنتقام إلهى من المسيحيين الذين يربون الخنازير أسفل جبل المقطم، وبالطبع كانت إضافة الخنازير إلى القصة جعلها قصة بالفلفل والشطه والبهارات وقابله للتصديق والتضخيم والإنتشار.

أما المرض فهو أيضاً في قائمة الإنتقامات الإلهية في تفسيراتنا ،بل أستطيع أن أقول أنه في مقدمة تلك القائمه ،فالمرض البدني أو النفسى حادث مجسم يعتبر كنزاً ثميناً لمن يريد تبنى ونشر نظرية الإنتقام الإلهى ،وأهم مرض إعتبرناه إنتقاماً إلهياً من الغرب الكافر هو مرض الإيدز، الذي تنافس الكتاب والمحللون في إعتباره عقابًا إلهيًا على الشذوذ الجنسى المتفشي عندهم وعلى الإنحلال والإباحية... الخ ، والغريب أننا لو تبنينا تلك النظرية فإننا سنقع في حيص بيص حين نناقش البلهارسيا التي ننفرد بها عن العالم والتي تأكل في أجساد فالاحينا الغالابه ،وماذا سنقول عن فيروس الكبد الوبائي الذي ينهش في أكباد شباب المصريين الذين الايملكون ترف الشذوذ بل يسرى الإيمان في عروقهم مع كرات دمهم الحمراء ؟ ولذلك فالمرض ليس عقابًا إلهيًا وإلا كان ذلك منتهى الظلم ،والإيدز مرض يسببه فيروس من المكن أن يصيب الشاذ جنسياً ومن الممكن أن يصيب شخصاً متدينًا إذا إنتقل إليه دم فاسد، والتفسير الأخلاقي للمرض يجعلنا نتعامل مع بعض

الأمراض بوسواس قهرى وحذر أخلاقى وكراهيه للمريض نفسه برغم أن العلم يحتاج أولاً إلى حياد صارم حتى نصل إلى حقيقة المرض ويتم علاجه وهنا ينتهى دور الطبيب الذى عليه ألا يرتدى مسوح الرهبان أو عمة الشيوخ وهو يمارس الجراحه أو يصف الدواء (١.

وكلنا يتذكر التفسيرات التى أطلقها البعض على مرض سعاد حسنى والذى فسروه بأنه إنتقام لبعدها عن حظيرة الإيمان، وأيضًا نتذكر الفنانة التى فسروا السرطان الذى أصابها بأنه عقاب إلهى لأنها فنانه مما جعلها تخاف وتلجأ فى لحظة هلع وفزع لإرتداء الحجاب حتى لايمتد العقاب لمناطق أخرى.

والحقيقه أننى أرفض وبشده ذلك المنطق الذي يجعل الدين رموزاً قاسيه فيها دراكولا مصاص الدماء وفرانكشتين وراسبوتين وآكلو لحوم البشر، وأرفض إختزاله إلى حياة هي سلسلة من العقوبات المتصلة التي لاتنتهي، فالدين رحمه والله عادل ورحيم بنا، ولاتزر عنده وازرة وزر أخرى ولايأخذ الشعوب بجريرة فرد، ولا يحرق بلدًا وأطفالاً بذنب قائد عسكرى، وعلينا لكي نعتذر عن مثل تلك الإعتقادات التي تسئ للدين وتزدري العقل وتحتقر التفكير وتنشر الخرافه، علينا أن نبحث لكل حادثة عن سبب، ولكل مشكلة عن حل وأن نواجه أنفسنا بصراحه ولانحتمي وراء أسوار الأوهام ونتخيل أنفسنا فوق البشريه ،لأننا وقتها سنختنق بالأسوار ونصبح في قاع البئر حيث لن نسمع إلا صدى أصواتنا فقط.

### ٣٠ - حبة البركة وخرافة الطب الإسلامي ١١

الخرافة هي قارب نجاة العاجز لكي يصل إلى بر السلامة المزيفة أو سراب اليقين المخادع وأخطر شيّ هو أن يكون الدين مجدافاً وشراعًا ودفة لهذا القارب الخرافي، يرسم له الطريق ويحدد له الهدف فيخدر العامة ويجعلهم يصدقون أن هذا القارب المصنوع من القش والكارتون والوهم والكذب هو سفينة نوح التي ستنقذ أهل المعمورة، والأخطر هو أن نلجاً لهذا القارب الهش المتهرئ بدلاً من اللجوء لقارب العلم الصلب المتماسك والمتوازن والراسي بجانب الشط والذي نستطيع من خلال بوصلته الهادية والواضحة والمحددة أن نصل إلى البر الآخر بر الأمان والإطمئنان، والمدهش أن أول من أمرنا وأوصانا بركوب قارب العلم هو الدين نفسه الذي للأسف نستعمله في أحيان كثيرة لترويج وتجميل الخرافات والأباطيل.

ومن ضمن الخرافات التى إرتدت ثوب الدين خرافة «حبة البركة» أو الحبة السوداء التى تشفى من كل الأمراض ،والتى إعتنقها الكثيرون لدرجة أن أصبحت وثناً لايستطاع المساس به

وخاصة أنها تعتمد على حديث أورده البخاري وهو «عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا السام» أي أنها تشفى جميع الأمراض قاطبة إلا الموت ١١، ومع كل إحترامي لهذا الحديث ولصحيح البخارى إلا أننى أستطيع أن أقول وبكل راحة ضمير وبدون أن يكفرني أحد أن هذا الحديث مشكوك في صحته حتى ولو كان في البخاري، بل وأستطيع أن أقول أيضاً أن مثل هذه الأحاديث التي لايتفق متنها مع العقل هي أكبر خطر على الإسلام وهو ماسيأتي تفصيله فيمابعد حين نتحدث عن الأحاديث التي تتناول العلم والأدوية، وذلك لأنه إذا كان الأمر كذلك وبهذه السهولة فلنهدم مبانى كليات الطب بأقسامها المختلفة ونزرع على أرضها نبات وبذور حبة البركة ، فلم يوجد ولن يوجد أى دواء في العالم يدعى مخترعه بأنه يشفى جميع الأمراض لأنه ببساطة شئ مستحيل ولاعقلاني، فأين هو الدواء الذي يحتوى على مضاد حيوى يغطى كافة أشكال البكتيريا السالبة والموجبة ويوجد فيه فاتل للفطريات والفيروسات ومعه فوق البيعة كورتيزون ومسكنات وهورمونات ومثبطات أورام وفيتامينات ومضاد للحساسية وللحموضة ومنشط جنسى ... الخ، إن ذلك يذكرني بما كان يفعله بعض الدجالين في الأرياف عندما يقفون في وسط القرية ويهتفون «قرب.. قرب.. وإشرب شربة الشيخ على اللي بتشفى كل عليل» ١، وبما أن قدرة شربة الشيخ على الأسطورية إتضح أنها وهم كبير،

كذلك قدرة حبة البركة العابرة لكل قارات الأمراض وهم أكبر،لأننا لو حكمنا العقل لثوان قليلة لوجدنا أن بعض الأمراض التي تحتاج إلى دواء فعال محدد كالإنسولين يتعارض معها الكورتيزون مثلا فكيف يكون في حبة البركة هذين المكونين المتعارضين وأي منهما سيعمل؟!، ولو قرأنا كتاب معجزات الشفاء ستصدمنا هذه المبالغة الفجة وسنتذكر فوراً الدجال الذي يبيع شربة الشيخ على ،فالكتاب يقرر أن «حبة البركة تعالج تساقط الشعر والصداع والأرق والقمل والدوخة وألام الأذن والقراع والثعلبة والتنيا وأمراض النساء والولادة واللوز وألام الأسنان وأمراض الحنجرة واللوز وحب الشباب والبرص والبهاق والكسور والكدمات والروماتيزم والسكر والضغط والإستسقاء والتبول اللاإرادي والكبد والطحال وحصوات المرارة وكل أمراض الصدر والقلب والمغص والقئ والبلهارسيا والقولون وبالطبع السرطان والضعف الجنسى وأخيراً الإيدزاال.

وحبة البركة ليست إختراعاً إسلامياً فمثلها مثل أى عشب أو نبات طبى تناولته الدراسات والكتابات القديمة وعددت فوائده وبالفت فيها في بعض الأحيان مثل الكراوية والينسون والنعناع والحلبة...الخ، ومثله مثل الشاى الأخضر الذي إدعى الآسيويون أيضاً أنه يشفى من أمراض كثيرة ولكنهم لم يدعوا أنه يشفى كل الأمراض من بابها، وأيضاً لم يزايدوا على العلم ويتفهون إنجازاته ويوهمون الجميع بأن في الشاى الأخضر السر والكهنوت، ولم تجبر

مثلما فعل المسلمون شركات الأدوية على صنع دواء إسمه الشاى الأخضر بل إنه يباع على أنه عشب أو نبات مفيد وكفاية ،ويعتبر ترويج مثل هذه الأشياء في أوروبا وأمريكا من باب الفولكلور والفرجة على بضاعة أهل الشرق ولكن ليس من باب الإنبهار بعلمهم ومعجزاته.

والإسم العلمي لحبية البركة هو NIGELLA SATIVA ويسمونها في أوروبا وأمريكا BLACK CUMIN وهو عسشب موجود منذ ألاف السنين ويستعمل في مطابخ وأطباق بلدان البحر المتوسط والهند وشرق أوروبا ،والنبات تتمو زهوره طرفيًا وينمو ورقه في الإتجاه المضاد في أزواج كل على طرف الساق، والأوراق الأعلى أكبر في الحجم وعندما يشمر النبات تكون البذور في كبسولة وتكون بيضاء اللون في البداية وعند النمو والتفتح تتعرض هذه البذور للهواء فيصبح لونها أسودًا، وقد إكتشفت حبة البركة في قبر توت عنخ آمون لأنهم كانوا يتوهمون أنها ستساعده في الحياة الآخرة، وقد ورد ذكرها في كتب اليهود ،وكتب عنها أيضاً الطبيب اليوناني ديوسكوريدس والبيروني وإبن سينا في كتابه القانون وذكر أنها تحفز نشاط الجسم ،وهي تحتوي على بعض الزيوت الطيارة وبعض الأحماض الدهنية والأمينية وبعض الفيتامينات، وبالطبع ماتحتويه حبة البركة له فائدة ولكن الإعتراض على المبالغة في هذه الفائدة بحيث تمتد مظلتها على كل

وم الإعجاز العلمي (العلم يرتدى العامة) الأمراض، ومحاولة إكسابها شكل الإعجاز والإنتصار الديني على الآخرين برغم أن هؤلاء الآخرين من كافة الأديان تحدثوا عنها بطريقة عارضة كما ذكرنا.

يقدم دراويش الإعجاز العلمى حبة البركة على أنها الحبة السحرية وسوبرمان المنقذ ويتناسون عن عمد بعض أعراضها الجانبية والتحذيرات التى لابد أن تقال لمتعاطيها ،فهى ممنوعة على سبيل المثال على الحوامل والأطفال أقل من ثلاث سنوات وتسبب إنخفاض ضغط الدم . وهى التهمة التى يتهمون بها الفياجرا - فكيف أعطيها لمن يعانى من إنخفاض الضغط ١٤ ..الخ، وهؤلاء يتركون المرضى المعذورين عن جهل أو عن يأس يستخدمون حبة البركة كحل ناجع وعلاج وحيد مثلما فعلوا مع العسل الذى يستخدمه البعض تنفيذًا لدعاوى هؤلاء الدراويش في علاج السكر وتطهير الجروح وهم لايدرون أنهم ينتحرون بكارثة أفظع من مرضهم الأصلى.

والمسألة أخطر من مجرد مسألة حبة البركة فهى تثير عدة قضايا تتجاوزها لتفضح تركيبة العقل وكارثة منهج التفكير العلمى في مجتمعنا الحالى، وهذه القضايا هي:

سيطرة العلم الزائف وإنتشار دجالى العلم المتسترين وراء الدين والذين سيطروا على بعض البلاد الإسلامية لفترة وأنشأوا في جامعاتها أقساماً للطب الإسلامي وأجروا أبحاثاً لإستخراج الطاقة

من الجان ١، وهي ليست نكتة على كل حال ولكنها حقيقة من المكن أن نصل إليها لو خضعنا لمثل هؤلاء (لمزيد من التفاصيل أنظر كتاب عصر العلم للدكتور سمير حنا صادق)، أما البحث العلمي الحقيقي المستقر والمتعارف عليه وخاصة علم الأدوية لايعرف الفهلوة فهو يعرف فقط دراسة الجرعة ومدى سمية الدواء والتضاعل مع الأدوية الأخرى ومحاولة عزل المادة الضعالة ومحاولة تخليق مثلِها كيميائياً بل وتخليق مواد مشابهة لها، ويحكم إنتاج أى دواء إتفاقية هلسنكي التي تفرض متطلبات أخلاقية وضعها من نطلق عليهم الفرب الكفرة وهي عدم إجراء أي بحث على بشر إلا على بالغ عاقل وبعد إقراره من لجنة محايدة تقر بجدواه وجدارته وبعد دراسته على حيوانات التجارب ومقارنته مع مايسمي المجموعات الضابطة أو الحاكمة من خلال قرص غير مؤثر إسمه «البلاسيبو» وبيان كل تفاصيله التي ذكرناها من قبل، وعدم إستبدال علاج غير معروف بعلاج معروف للتجربة إلا في أضيق الأحوال، وغير منطقى بل وغير إنساني أن نعزل بجرة قلم أو بفتوى دينية رافداً مثل طب الأعشاب عن نهر الطب العظيم الأساسي تحت دعوي الطب الإسلامي بالإضافة إلى أن إدعاء أن العشب يشفى الكلى والكبد والطحال.. الخ إدعاء باطل وغير علمي فأي دواء على ظهر الأرض يعدل وظائف كيميائية محددة أو يقتل ميكروباً معينًا ولايشفى عضوًا بعينه، وهذا المفهوم الأخير مات منذ

\_\_\_\_\_\_وهم الإعجاز العلمي ( العلم يرتدى العمامة ) أن كان الطب سيحراً يمارسه الكهنة في المعابد.

من المهم أن نعرف أننا لو تناولنا أى شئ وشفانا فهذا ليس دليلاً على أن ذلك الشئ أصبح دواء، ولنضرب مثلاً على ذلك ،فلو تعاطى مريض حبة البركة وشفى من مرضه بعد سبعة أيام فإن هناك عدة إحتمالات وتفسيرات منطقية:

الإحتمال الأول: أن المريض كان سيشفى سواء تعاطى حبة البركة أم لا.

الإحتمال الثاني: أن المريض كان سيشفى بعد ٣ أيام بدون حبة البركة.

الإحتمال الثالث: أن المريض شفى بالحبة ولكن المرض سيعاوده بعد ذلك أو سيصاب بمضاعفات شديدة بعد سنين.

مايحدث من ترويج للطب الإسلامي أو النبوى المبنى على بعض الأحاديث النبوية هو أكبر خطر على الدين الإسلامي نفسه، لأنه يثير في الغرب الرثاء والضحك في نفس الوقت، والرثاء مصدره التعسف والبهلوانية والإدعاء ولوى عنق النصوص الذي يمارسه أدعياء الطب الإسلامي الذين لم يقدموا بحثاً طبيًا جديدًا في مسيرة الطب العالمي يفيد أوطانهم الفقيرة ،والضحك مصدره أنهم بعد هذا الجهد يثبتون ماهو مثبت فعلاً وماأثبته الغرب قبلهم ولوكانوا صادقين بحق لبحثوا أولاً في نصوصهم ويرون أتعطيهم

نظريات علمية أم سراباً في سراب ،ويظل مكتوباً عليهم أن ينتظروا الغرب ثم يخرجون لسانهم قائلين مثلما قال الإعلان «كنت حأقولها» (، والحل هو أن يعرفوا أن ألأحاديث النبوية التي جاءت عن الأكل والشرب واللبس والسير والركوب...الخ هي كما قال مجتهدون كثيرون وآخرهم الأستاذ جمال البنا لاتعد ملزمة في شئ وإنما هي أخبار عن واقع الحياة اليومية في جزيرة العرب في ذلك الحين وتؤخذ على أنها تاريخ ،وهو حل في صالح الإسلام وليس ضده لأنه سينقذ تراثنا من أحاديث أصبح متنها مخالفاً للعقل والتطور مثل حديث حبة البركة ومثل هذه الأحاديث التي سأورد بعضها كى يضع لنا رجال علم الحديث مفاهيم جديدة تساير العصر ولايكون كل همها هو دراسة السند وصحته، وأيضاً لاتجعل دارسى العلم يقفون موقف تشكك من الدين نفسه الذي يحض أول مايحض على العلم، ولننظر في هذه الأحاديث كعينة مبدئية:

- «لاعدوى ولاطيره»
- «التين يقطع البواسير»
- «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء».
  - «أكل العدس يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر»
    - «ربيع أمتى العنب والبطيخ»
    - «الباذنجان شفاء من كل داء»

- «الهريسة تشد الظهر» وفى قول آخر تعطى قوة أربعين رجلا فى الجماع.
- «من إصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولاسحر ذلك اليوم إلى الليل».
  - «لايبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة»

هذه الأحاديث وغيرها الكثير موجودة فى كتب الحديث وأغلبها فى صحيح البخارى مما يلقى بمسئولية كبيرة على علمائنا بأن يبادروا إلى تنقية ديننا الحنيف مما يعارض العلم الحديث، والعلم هو العلم الذى يمكن قياسه وتكراره فى كل العالم ولايوجد طب إسلامى وطب مسيحى وطب يهودى وطب بوذى إنما هناك طب فقط له قواعده التى لابد أن تحترم، هذا إذا كنا نريد أن نتقدم ونلحق بركب العلم الحديث الذى يهندس الآن الإنسان وراثياً ولم يعد يناقش الحجامة وحبة البركة والعلاج بالعسل والباذنجان، والسؤال الحقيقى هل نريد حقاً هذا العلم وهذا التقدم أم لا ؟ والرد سيحدد موقعنا على الخريطة وأعتقد أننا إذا لم نرد بالإيجاب سنخرج من الخريطة أصلاً!!!



# المحتويات

| لصفحة | الموضــــوع                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ٥     | ١ - الإعجاز العلمى                                  |
| ٤٧    | ٢ - خلافات فقهية في مسائل علمية                     |
| 11    | ٣ - التيار المتخلف ينتصر في معركة زرع الأعضاء       |
| ٧٧    | ٤ - هلال رمضان يبرز الرؤيتين البصرية والعلمية       |
| ۸٥    | ٥ - العلمانية لماذا ؟ هل العلمانية كلمة قبيحة؟      |
|       | ٦ - فتوى للقرضاوى تثير جدلاً القرضاوى يبيح قتل      |
| 99    | الرحمة ١                                            |
| 1 - 9 | ٧ - الحجامة نصب وإحتيال بإسم الدين ١                |
| 117   | ٨ – قصة ظاهرة التوائم الملتصقة                      |
| 179   | ٩ - د. مستجير يدافع عن الهندسة الوراثية             |
| 177   | ١٠ - الخراف تحكم مصر                                |
|       | ١١ - قنبلة علمية جديدة ولد أو بنت تفصيل حسب         |
| 124   | الطلب                                               |
| 107   | ١٢ - فتاوى الموبايل وشفط الدهون لا                  |
| 171   | ١٣ - زغلول النجار وحديث الذبابة                     |
|       | 14 - حكاية الـ DNA من ملابس مونيكا الداخلية حتى شعر |
| 170   | صدام حسین ۱                                         |
|       | 41.6                                                |

|     | ١٥ - آخر موضة في طب الدراويش: علاج الكبد والسرطان        |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۱۷۳ | ببول الإبل ١١                                            |
|     | ١٦ - السنافي المنشط الجنسي السعودي في شنط الحجاج         |
| ۱۷۹ | المصريين                                                 |
| 191 | ١٧ - لماذا لم نكتشف الإيدز قبلهم ؟                       |
| 190 | ١٨ - العلم والإيمان ١٠ أم العلم والدروشة                 |
| 194 | ١٩ - قل فسيولوجي ولا تقل سكسولوجي ١                      |
| 199 | ۲۰ – فی مدرستنا ارهابی                                   |
| ۲٠١ | ٢١ - الجواب الشافي في عودة عبد الكافي                    |
| 711 | ٢٢ - الجراد ونظرية العقاب الإلهى ١١                      |
| 717 | ٢٢ - الفتاوى الطبية للشيخ الشعراوى                       |
| 419 | ٢٤ - التقدم العلمي هو قراءة الطبيعة قبل قراءة النص       |
| 277 | ٢٥ – دكاتره بالجبة والقفطان ١١                           |
| 777 | ٢٦ - إنتحار مريض الإكتئاب ليس كفرًا                      |
| 727 | ٢٧ – الكورتيزون القاتل المظلوم                           |
| Yov | ٢٧ - فتاوى بن باز على الإنترنت                           |
| 777 | ٢٥ - نظرية الإنتقام الإلهى من هزيمة ٦٧ إلى حريق أمريكا!! |
|     | ٣٠ - حبة البركة وخرافة الطب الاسلامي ١١                  |



## وهم الاعجاز العلمى

#### د. خالد منتصر

- إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه
  فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر دواء،
- أكل العدس يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر.
  - الباذنجان شفاء من كل داء.
- من إصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره
  سم و لا سحر ذلك اليوم إلى الليل.

هذه الأحاديث وغيرها الكثير موجودة فى كتب الحديث وأغلبها فى صحيح البخارى مما يلقى بمسئولية كبيرة على علمائنا بأن يبادروا إلى تنقية ديننا الحنيف مما يعارض العلم الحديث، والعلم هو العلم الذى يمكن قياسه وتكرازه فى كل العالم ولا يوجد طب إسلامى وطب مسيحى وطب يهودى وطب بوذى إنما هناك طب فقط له قواعده التى لابد أن تحترم، هذا إذا كنا نريد أن نتقدم ونلحق بركب العلم الحديث،